# تبنطب

خَصَّنَائِفُنُ التَّضَّقُّ لِـُـُ الإِنْدُلافِئَ وَمُقَوَّةً بست والله الرحم الرحيم

## حَلِمَة في ٱلمنهج

## ، إِنَّ هَٰذَا الْفُرْآنَ يَهْدِى لِلَّنِّي هِيَ أَقْوَمُ،

تحديد <sup>و</sup> خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (١<sup>١١)</sup> . . . مسألة ضرورية ، لأسباب كثيرة:

ضرورية لأنه لإند للمسلم من تقسير شامل للوجود ، ، يعامل على أسامه مع هما الوجود . لابلاء من تشيير يؤتر كا يبعا الحقائق الكري التي يعامل معها ، وطبيعة المدافات والانتهاطات بين طفه الحقائق : حقيقة الألومية . وحقيقة العبوية ( وطفه تشمل عل حقيقة الكون ، وحقيقة الحياة . وحقيقة الإنسان ) . . وما ينها جهماً من عامل وليزية .

وضرورية لأنه لابد للمسلم من معرفة حقيقة مركز الإنسان في هذا الوجود الكونى،وغاية وجوده الإنساني . . فعن هذه المعرفة ينين دور \* الإنسان؛ في الكوزه وحدود اختصاصاته كذلك. وحدود علاقته بخالفه وخالق هذا الكون

وضرورية لأنه بناء على ذلك التفسير الشامل ، وعلى معرقة حقيقة مركز الإنسان أن الرمورد الكوني وغاية رجوده الإنساني ، يتحدد منهج حباته ، ونوع النظام الذي يمفق هذا المتهج . فنوع النظام الذي يحكم إلحياة الإنسانية رمين بذلك التفسير الشامل ، ولا بد أن ينبش منه البناقاً ذاتياً وإلا كان نظاماً مقتملاً ، قريب

 (١) هذا البحث هو الذي سبق الوعد بإخراجه تحت عنوان : ﴿ فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان ٩ . الجذور ، سريع الفيول . والفترة التي يقدر له فيها البقاء ، هي فترة شقاء والمؤسنان، كي أنها فترة صدام بين هذا النظام وين الفقطرة البشرية ، وحاجات «الإنسان» الحقيقية ! الأمرائل، يتطبق البرم صل جميع الأنظمة في الأرض كلها ـ بلا استئناء ريخاصة في الأمرائلي تسمى دعشدة "1)؛

وروروية لأن هذا الدين جاء لينش أنه قات طابع عاص عنيز مترد. وهي
وروية أنه أما جاء لينش أنه قات طابع عاص عنيز مترد. وهي
إليرية عا كانت عنته من اللهادات المالة ، والعالم اللهاد ، والعراق المالة المالة ، والعراق المالة المالة والعراق المالة المالة والمالة المالة عن المالة عن المالة الما

. .

ولفد كان القرآن الكريم قد قدم للناس هذا الضير الشامل ، في الصورة الكاملة ، التي تقابل فل حاصر الكريزة الإنسانية ، وتشعى كل جوانها ، وتتمامل مع كل عقوماتها ، تحتمل مع دافسية ، و القريم و دالبيعة ه و الطبيعية ، والمسيورة ، والمسيورة ، والمسيورة ، والمسيورة المسترية بوجه عالم - كما تتمامل مع يعتم سائز عناصر الإهراك البشري ، والكريزة البشرية بوجه عالم - كما تتمامل مع يقاطب ، ويرسع من ويوجه كل عاشر هذه الكريزة متجمعة ، في تناسق ، هو تناسق الفطرة كما خرجة من بدايلها سيعادة !

وبهذا النصور المستمد مباشرة من القرآن ، تكيفت الجماعة المسلمة الأولى . تكيفت ذلك التكيف الفريد . وتسلمت قيادة البشرية ، وقادتها تلك القيادة الغريدة ، التي لم تعرف لها البشرية ـ من قبل ولا من بعد ـ نظيراً . وحققت في حياة

 (١) واجع كتاب \* الإنسان ذلك المجهول \* تأليف دكتور ألكسيس كاريل ، وكتاب : \* الإسلام ومشكلات الحضارة \* الصاحب هذا البحث . البشرية - سود في عالم الفسير والشعور ، أن في عالم الحركة والراقع - ذلك التدويج البقد الذي أي بعهد التأريد ، وكان القرائد هر الرائل للله الجائلة . فعنه البقدت هي فالدي المستحرب الحراق الرائلة : طالمة التباشة : طالمة التباشة . المنافقة الأولى . باعدار أن السنة كه ليست شيئاً أخر سرى الشعرة الكاملة الدواجية الأولى . العراقي . كما لمصنعها عائلة - رضى الله عنها - وهي أسأل عن على رسول الله - العراقي . كما لمصنعها عائلة - رضى الله عنها - وهي أسأل عن على رسول الله - المراقبة في وسام - فعيد للك الإجابة الجامعة الصادقة العمينة : « كان خلفة المتراتة : « وكان خلفة المتراتة : « كان خلفة ا

#### . .

إن المسألة . في أبرالل مدلولات منذ القرآن وإيجادات \_لسبت من فهم ألفاضه وصوارات ، ليست هذه . في المنافقة وصوارات ، ليست هذه . في من فهم ألفاضه المنافقة والمسئلة والمنافقة والمن

المسلم ، بين الكيد والتفاق ، والتنظيم والكفاح . . جو ٥ بدر ٥ و ٥ أحد ٥ والحندق ٥ و الحليبية ٥ . وجو الفتح ٥ . و ٥ حنين ٥ و تبرك ٥ . . وجو نشأة الأقد المسلمة ونشأة نظامها الاجتهامي والاحتكال الحي بين المشاعر والمسالح والبادئ في ثانيا السناة وفي خلال التنظيم .

علما الجو الذي تترلت فيه آيات القرآن حية نابضة واقعية .. كان للكليات ولمية الراحة والإنجام إرتجاءاتها .. وفي مثل هذا الجو الذي يصاحب عماولة استثناف الجلة الإسلامية من جديد يفتح القرآن كنوزه للقلوب ، ويعنع أسراره ، ويشيع عطره ، ويكون في هدئ يؤير .

لقد كانوا يومثذ يدركون حقيقة قول الله لهم :

ا يَمنُّونُ عليك أن أسلموا . قل : لا تَمنوا على إسلاَمكم بل الله يمن عليكم أن
 هذاكم للإيهان إن كنتم صادقين ؟ . .

(الحجرات: ١٧)

وحقيقة قول الله لهم :

• يا أيم الذين آمنوا استجيرا له وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم . واعلموا أن الله يحول بين المدين الذين ظلموا متكم عولي بن المرافقة الاستخدام المنافقة المستضعفين في اعلمية ، واعلموا أن الله شديد المقاب . وافكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تقافون أن يتخطفتكم الناس . فأواكم وأيدكم بتصوره ، ورؤنكم من الطيات

(الأنفال: ٢٤-٢٢)

وحقيقة قول الله لهم :

« ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » . .

(آل عمران : ۱۲۳)

وحقيقة قول الله لهم :

اولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلّون إن كنتم مؤمنين . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداولها بين الناس . وليعلم الله الذين أمنوا ، ويتخذ منكم شهداء . ولك لايجب الظالين . وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا عنكم ويعلم الصابرين . ولقد كتم تُشَوِّدُ الموت من قبل أن تلقوه ، فقد رأيتموه واتم تنظيرين \* . . . ( (آل عمران : ۱۳۹ ـ ۱۳۶۲ )

وحقيقة قول الله لهم :

ا لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة . ويوم حين إذا أعجبتكم كثيرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضافت عليكم الأرض يا رحبت ، ثم تؤليم مديرين . ثم أنزل الله سكيته على رسوله وعلى للمؤمنين ، وأنزل جنوناً لم تروها ، وعذب الذين كفروا . وذلك جباء الكافر ي . . .

( التوبة : ٢٥ ، ٢٦) .

وحقيقة قول الله لهم :

التبلّون في أموالكم وأنفكم ، وإنسمنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصيروا وتنقوا فإن ذلك من عزم الأمور ؟ . . (آل عمران : ١٨٦) .

كانوا يدركون حقيقة قول الله غم في هذا كله ، لأنه كان يُعدثهم عن واقعيات في حياتهم عاشوها ، وهن ذكريات في نفوسهم لم تقب معالمها ، وعن ملابسات لم يبعد بها الزمن ، فهي تعيش في ذات الجيل . .

والذين يمانون اليو وفقاً مثل هذه الملايسات ، هم الذين يدركون معانى القرآن وإيماءاته ، وهم الذين يتفوقون خفائق التصور الإسلامي كيا جاء بها القرآن . لأن هذا رسيداً حاضراً في مشاعرهم وفي تجاريم ، يتلقوبها به ، ويدركونها على ضويه . .

و ومن لم لم يكن بد. وقد بعد الناس عن القرآن بيعدهم عن الحياة الواقعية في خل جود أن تقدم لهم حقائق : « التصور الإسلامي » عن اله والكون والحياة والإنسان من علال التصوير المرآية » ومعادم المرآن و والتجيع و والتجيع و والتجيع والتروي » الإليني هذا هذا هذا قرآن في خاطبة القلوب والغول ، ولكن إيصل الناس بالقرآت. على قدر الإمكان ـ وليساعدهم على أن يتذوقوه ، ويلتمسوا فيه بأنفسهم حقائق التصور الإسلامي الكبير ا

من أمنا نحب أن تبع ما إلى طبقة أساعية كبين . إننا لا يقي بالتابل حقاق المستقدة المستقد (البدائية ، يعالم إلى المستقد الإسلامية ، كلا إلينا الإسلامية ، يكل إلينا الإسلامية ، يكل إلينا المرابعة إلى المواجهة المرابقة المر

. .

ولقد وقع ـ في طور من أطوار التاريخ الإسلامي ـ أن احتك الحياة الإسلامية الأصلية ، المنتقة من التصور الإسالمي الصحيح ، بالوان الحياة الأخرى التي وجدما الإسلام في البلاد المفتوحة ، وفيها وراءها كذلك . ثم بالثقافات السائدة في نلك اللاد .

واضغل الناس في الرائمة الإسلامية . وقد خلت جيابهم من همرا الأحداث واستسلم الوجات الرائمة . . وجدّت في الوت ثانة في سيابهم من جراء الأحداث السياسية وفيوما مشكلات للتكدير والرأي واللشعية ، كان بعضها في وقت مجرّ من الملاحدة الإطهامية وبالمباحث الملاحدة الإطهامية . . . ونشأ من اللاحوقة الدي تجمعت حول للسيحة ، ونشأ من الملاحوقة الدي تجمعت حول للسيحة ، ونشأ من الاحتمال اللذي تواخير من طابع الزياد المقبل عهد السيحين وقي الانتمال أيضاً ، انحواقات واتجاهات غريبة على التصور الإسلامي الأصيل . التصور الذي رحاء اليا التصور الإسلامي الإنجامية . الحاء اليا التصور الإسلامي الإنجامي الوقيعي ، الذي ينفع بالطاقة كلها إلى جال الحياة ، للبناء والتصير ، والإنتاج والتطور . ويصون الطاقة أن تتفق في التراة . كإيصورا الإدراك البشري أن يتوج به إلى يها بلا ديل .

ورجد جامة من علماء السلمين أن الإد من مواجهة أثار هذا الاحتكاك ، وهذا الاحتكاك ، وهذا الاحتكاك ، وهذا الاسترات ، ورجد بحرف أدت أنه - سبحانه . ورجدات النقط، والقدة . . . إلى آخر النقط، والقدة . . . إلى آخر المنطقة التي المنطقة التي المنطقة التي المنطقة التي المنطقة التي الرجاحي ، ووجدت الشرق المتخلفة التي الرجاحي ، وحيدة المنطقة الم

كذلك وبعد بين الشكرين السلمين من قن بالفلسفة الإفريقية ـ وبخاصة شريع المشغة أرسي وبناحث الدورية ـ وبخاصة شريع المشغة أرسي و بالباحث الالاورية ـ المنافق فيها ـ وللباحث الالاورية ـ المنافق فيها ـ وظف المنافق فيها ـ وظف والالتال مظاهر فسوجه واكتبال أو مظاهر أبيه ومطاهم ـ الالتال المنافق المنافق

ولما كانت هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة ، وبين أسلوب الفلسفة وأسلوب العقيدة ، وبين الحقالق الإبيانية الإسلامية وتلك المحاولات ذلك مع التعقيد والجمناف والتخليط . مما جعل تلك « الفلسفة الإسلامية » ومعها مباحث علم الكلام غربية غربة كاملة على الإسلام ، وطبيعته ، وحقيقته ، ومنهجه ، وأسلوبه ا

إنّا أهم أن هذا الكلام سيقابل بالدهنة. من الأقل 1 ... سواه من كثير من المنطق 1 ... سواه من كثير من الشعافية المنطقة من منابع أسهم منابعة إلى المنطقة المناسبة و المناسبة الإسلامية في نجاح أنها أنه أنهي تنظيم أنها أنه أنها أنها أنها منا أنها من المنطقة الإسلامية ، ويكل بالمناسبة من المنطقة الإسلامية ، ويكل بالمناسبة من المنطقة المناسبة أنه تنظيم المناسبة المناسبة أنه تنس المصدور أيضاً أنه تمو إلى القرآن الكريم ، من يتن مانز التصورات المناسبة التنظيم المناسبة التن تؤده هذه المناسبة التن تؤده عدم المناسبة مناسبة التنظيم المناسبة التنظيم من المناسبة مناسبة التنظيم المناسبة المناسبة التنظيم من المناسبة مناسبة المناسبة مناسبة المناسبة المناسبة مناسبة مناسبة المناسبة مناسبة المناسبة مناسبة مناسبة المناسبة ال

ولعله مما يحتم هذا المنهج الذي أشرنا إليه أن ندرك ثلاث حقائق هامة :

الأولى : أن أول ما وصل إلى العالم الإسلامي من خلفات الفلسفة الإهريقية والكامرت المسيحى ، وكان له أثر فى توجه الجلدل بين القرق المنتطقة وتقريت ، لم يكن سوى شروح متأخرة للفلسفة الإهريقية ، منظولة تقلأ شروعا مضطرياً فى لغة مقيمة ، ما يشتأ عنه اضطراب كثير في نقل هذه الشروع !

والثانية : أن عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الآغريقية والتصور الإسلامي كانت تتم عن سفاجة كبيرة ، وجهل بطبيعة الفلسفة الأغريقية ، وعناصرها الوثنية العميقة ، وعدم استقامتها على نظام فكرى واحد ، وأساس منهجى واحد . تما غالف النظرة الإسلامية وطابعها الأصيلة .. فالنشاسة الإهريقية نشأت في وسط يرضي خصون الأساطي ، واستمت جلورها من هذا الوثية ومن هذا الأساطية . ولا غلق من الساطية .. كان عالميات كان عمليا الموقع الموق

والثالث : أن الشكلات الواقعية في العالم الإسلامي ـ تلك التي أقارت ذلك للجلد منذ مثار عبال در في الله عند قد العرف بأوبلات التصوص القرآية ، وبالأفهام والقهومات العراق شهيداً . فلي بالت البلاحث تأثيد وجهات الشهاد المنطقة ، قالت تجب عمل بإينعا من القلسلةات والبلاحث الأفرونية ، يحتأ مغرضاً في العالمي ومن ثم لم تعد تلك الصادر في ظل تلك الخلاقات ـ تصلح الساس القرآيات . في جز حالته من مغليل تلك الخلاقات الثانية ، ومن ثم يجسن عراق ذلك الزارت جداً اعن مفهوسا الأحيال الإسلام ، ومراتب والمت تها عنوف اليوم من المناس والمناس المناس القرآت المناس ا

#### . . .

وولقد سارت مناهج الفكر الغربي في طريقها الخاص . مستعدة ابتداء من الفكر الإغريقي وما فيه من لوثة الوثنية ، ثم مستمدة أخيراً من عدائها للكئيسة ، وللنفكير الكنسي في الغالب!

وكان الطابع العام لهذا الفكر منذ عصر التهضة ، وهو معارضة الكنيسة

التقرير ليكرة يوسرونا ، أم و في إحد معارف الكتب قابلاناً ، ويعارفة الصور الدين جدة . . واقتصورات الكتب يسعة عامة . م كن في يوم من الأباء كنا الدين جدة . . وإن المؤاجئات يسعة عامة . م كن في يوم من الأباء كنا السرائية الحقيقة ، فإن المؤاجئات والمواجئات القصورات في طل الدولة التصورات أخذ جبت على التصورات أخذة جبات على المؤاجئة الروابية ، كن يوم المسائل المؤلف إلى المؤاجئة الروابية ، أن ما أساقت الكتب فوالجماع بعد ذلك من الشاؤيلات والإضافات السائلة ، والمؤاجئة فيها المؤاجئة المؤاجئة المؤاجئة المؤاجئة في المؤاجئة فيها المؤاجئة فيها المؤاجئة فيها المؤاجئة فيها المؤاجئة في المؤاجئة فيها المؤاجئة في مؤاجئة المؤاجئة في المؤاجئة في ما يشاجئة في المؤاجئة ف

تم كان من حراء احتفالا الكرية فله الصورات التحرة ، من جراء احتفائه كذلك لكتر من الملوات الحافظة أو الناقطة من الكون - عا هو من شأن المهدون والواسات والحجارب البراية - أن وقف موقفا علايا خشاه علائما المثلاث الملوات و البرية > الخافظة أو المائمة الطبيعين حين تطاوع المكون عليهم ، بل استخدمت ملطانهم الملائم الملائم الملائم الملائم الملائم الملائم الملائم الملائم الملائم الملائمة الملائمة والمنطقة والملية على الساوة ا

وسد ذلك التاريخ ، وإلى اليم ، انقدة الفكر الأوربي ، وهذا مثاليا لا من الأكار والصورات الكتب بالدين المراكز والصورات الكتب الله ويدالك ، بل من الأكار والصورات الدينة فلي الإطارة بي المهاد المسلمية المهاد المتكاري والصورات المثلاثية المهمة المتكارية المراكز المراكز المراكز بين بجداته اواقية المتكارية الأمراكز المراكز المراكز

<sup>(</sup>١) يراجع كتاب ( الدعوة إلى الإسلام؛ تأليف ٥ ت . و . أرنولد ا النرجة العربية ص ٥٢ .

والمذاهب التي أنشأها الفكر الأوربي ، بل في صميم هذا الفكر ، وفي صميم المناهج التي يتخذها للمعونة .

ومن ثم لم بعد تتاج الفكر الأوربي ، ولا مناهج التفكير الأوربية تصلح لأن تتخذ أساسًا للفكر الإسلامي ، ولا لتجديد هذا القكر حكا يعبر بعض الفكرين المسلمين أتفسهم . . وسري فارئ هذا البحث ـ بعد القراغ منه . أنه لاسيل لاستفارة عاهم الفكر اللاسلامي ، ولا استعارة تتاج هذا الفكر الذي قام على أساس هدالشاهم ، للفكر الإسلامي !

0 0

منهجنا إذن في هذا البحث عن : 3 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؟ أن نستاهم القرآن الكريم مباشرة . يعدا لحياة في طلال القرآن طويلاً - وأن تتحضر -يفقد الإمكان ـ الجو الذي تترات فيه كاليات الله للبشر ، والملابسات الإعتقادية والاجتهاعة والسباسية التي كانت البشرية تتية فيها وقت أن جاءها هذا الهذي . ثم التى الذي نصلت فيه مدا تتحوافها حر المذي الإلار !

ومنهجنا في استلهام القرآن الكريم ، ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقاً . لانقرات عقلية ولا مقررات شعوبية - من رواسب الثقافات التي لم نستفها من القرآن ذات - تحاكم اليها نصوصه ، أو نستلهم معاني هذه التصوص وفق ذلك القررات السابقة .

لقد جاء العس القرآني إستاء الميشن القرارات الصحيحة التي يوديدا التقضل من عليها تصورات البشر ، وأن تقوم عليها جنايم . وأقل ما يستحقه مذا انتفضل من العل الكتار . وهذا الراقية عن الهذا في الجلال . وهو العنز من المائيات أن تيظيماً أن وقد تؤفوا لما قلوميه وعقولهم من كل غيش دخيل ، ليقوم تصورهم الجديد نظيفاً من كان وراسب الجاهايات . خصيها وضيفها على السواء . ستحدا من تعليم الله وحدة ، لا تعرف اللبشر ، التي الانتفى من المؤتمية أن من المنافية أن

لست هناك إذن مقررات سابقة نحاكم إليها كتاب الله تعالى . إنها نحن نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتداء ، ونقيم على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا أ وهذا .. وحده. هو المنهج الصحيح ، في مواجهة القرآن الكريم ، وفي استلهامه خصائص التصور الإسلامي ومقوماته .

م إننا لا تحاول استعارة " القالب الشلسقى » في عرض حقائق ، التصور الإسلام، » التحاول ا

نحن نخالف و إقبال؛ ف عاولته صياغة التصور الإسلامى في قالب فلسفى ، مستمار من القوالب للعروفة عند هيجل من « العقلين المثالين ؛ وعند أوجست كونت من « الوضعين الحسين » .

إلى العقيدة \_ إطلاقاً \_ والنقيدة الإسلامية \_ يوجه خاص \_ قاطب الكينوة الإلاياء الباساية الخاص ، وهو أساوي يعتاز بالإساقية والأياع الإلساء الباسقة الباسقة المجافزة والإياء . (كاياساً: بمنخطية الكينوة الإنسانية بكل جوانها وطاقانها ومنافذ المعرفة المهارة . كاياساً: بمنخطية الكينوة الإنسانية بكل جوانها وطاقانها ومنافذ المعرفة يقيد . ولا يقاسب الكينوة والمحافزة في المبارة . ولا كان نوع الحقائق التى تتصدى تم يقرب الن يحمسر في عطوق المجازة . ولا كان نوع الحقائق التى تتصدى لما يستميل أن يحمسر في عطوق المجازة . ولا كان نوع الحقائق التى تتصدى المقابقة هي بطبيحتها أكبر من المجال الذي يحمل فيه \* التكرى \* البشرى\* أ - طأن التنافذ التنافي عالم المحافزة المحافزة المحافزة المحافزة المحافزة عالى المسائل المسائل المحافزة الإنتانان مسائل المحلفة المحافزة الإنتانان مسائل المحافزة المحافزة الإنتانان المحافزة المحافزة الإنتانان مسائل المحافزة المحافزة المحافزة المحافزة الإنتانان المحافزة المحافزة الإنتانان المحافزة المحافزة

ومن ثم لم يكن للفلسفة دور يذكر في الحياة البشرية العامة ، ولم تدفع بالبشرية

<sup>(</sup>١) يراجع في هذا الكتاب فصل: ٥ الربائية ١ .

لى الأمام شيئاً مما دفعتها العقيدة ، التي تقدمت البشرية على حداثها في تبه الزمن ، وظلام الطريق .

لابد أن تعرض العقيدة باسلوب العقيدة ، إذ أن عاولة عرضها بأسلوب الفلسفة يقتلها ، ويطفئ إشعاعها وإيجاءها ، ويقصرها على جانب واحد من جوانب الكينية الإنسانية الكتبرة .

ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف والنقص والانحراف في كل المباحث التي تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبيعتها ، وفي هذا القالب الذي يضيق

رسنا حريصين على أن تكون هناك ٥ فلسفة إسلامية • السنا حريصين على أن برجد خذا القسل في النكر الإسلامي ، ولا أن يوجد خذا القالب في قوالب الأداء الإسلامية أ فهذا لا يقص الإسلام شيئاً في نقليًا ، ولا ينقص • الفكر الإسلامي • . بل يدك ذاكة قرية على أصالته يونتاك وقيره !

## وكلمة أخرى في المنهج الذي ننوخاه في هذا البحث أيضاً . .

الإليان الاستخفر أمامنا العراقاً مديناً من العراقات اللكر الإلياني ، أو الراقع الرائداني ، أم ينده بسترة الدياناً كله . ويجب يسيح الرد علي وتسيح مد المدولة الكل المائدات ال

ذلك أن استحضار انحراف معين ، أو نقص معين ، والاستغراق في دفعه ، وصياغة خفائياً التصور الإسلامي للردعليه . - منهج شديد الحقيل ، وله معقباته في إنشاء انحراف جديد في التصور الإسلامي لدفع انحراف قديم . . والانحراف انحراف على كل حال !!!

ونحن نجد نهاذج من هذا الخطر في البحوث التي تكتب بقصد ٥ الدفاع ٥ عن

الإسلام فى وجه المهاجمين له ، الطاعنين فيه ، من المستشرقين والملحدين قديهاً وحديثاً . كها نجد نهاذج منه في البحوث التي تكتب للود على انحراف معين ، في بيئة معينة ، في زمان معين !

يمدد بعض الصليب والصهيونين عاداً أن يتهم الإسلام بأه دين السبق، 
رأد استر بعد السبق، ينه منا عاداً نعائج بعد للهذي عنه الجلواء و
الإنجام؛ وينها هم مشطون في حاءة الدلاغ و بسطونية و الجلواء و
الإنجام ، ويضيقون طاقة ويعشون عن كل حركة من حركات ، بأنها كانت لجرد
اللفاعة و إلى بعث الالحصالاتي الخاص القديق ا و رسين أن الإنجام و يوضف
المنهج الإنجام المدارية عنه المنافق الخرج، ومنافق المنافق والأخراء المنافق من الحربة المنافقة الأن يتخارف المنافقة ا و رسين كل فرد في داخل هذا
المنافقة من المنافقة التي يتأموا ما حيث لا إكراد أن اللبن المنافقة المنافقة من طاحة عن المنافقة المنافقة على المنافقة المنافق

وليس هذا إلا نموذجاً واحداً من التشويه للتصور الإسلامي ، ف حماسة الدفاع عنه ضد هجوم ماكر ، على جانب من جوانبه !

أما البحوث التي كتبت للرد على التحراف معين ، فأنشأت هي بدورها التحرافاً أخر ، فأقرب ما انتشل به في هذا أخصورهي ، فرنجيهات الأستاذ الرفام الشيخ ا عمد عبده ، ، وعاضرات : إقبال » في موضع : " قنيد الفكر الديني في الإسلام » " لقد إجه الأستاذ الإنام الشيخ عمد عبده ، بينة كثرية جامدة ، أغلقت باب

لقد واجه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، بيئة فكرية جامدة ، أغلقت باب «الاجتهاد » وأنكرت على « العقل » دوره في فهم شريعة الله واستنباط الأحكام منها ، واكتفت بالكتب التي ألفها المتأخرون في عصور الجمود العقل وهي - في الوقت ذاته-

<sup>(</sup>١) ترجمة الأستاذ عباس محمود .

تعتمد على الخرافات والتصورات الدينية العامية ! كما واجه فترة كان ا العقل ؛ فيها يعبد في أوربا ويتخذه أهلها إلها ، وخاصة بعد الفتوحات العلمية التي حصل فيها العلم على انتصارات عظيمة ، وبعد فترة كذلك من سيادة الفلسفة العقلية التي نؤله العقل ! وذلك مع هجوم من المستشرقين على التصور الإسلامي ، وعقيدة القضاء والقدر فيه ، وتعطيل العقل البشري والجهد البشري عن الإيجابية في الحياة بسبب هذه العقيدة . . . إلخ . فلما أراد أن يواجه هذه البيئة الخاصة ، بإثبات قيمة « العقل » تجاه « النص » . و إحياء فكرة «الاجتهاد » ومحاربة الخرافة والجهل والعامية ف الفكر الإسلامي ؟ . . ثم إثبات أن الإسلام جعل للعقل قيمته وعمله في اللين والحياة ، وليس - كما يزعم ( الإقرنج ) أنه قضى على المسلمين ( بالجبر ) المطلق وفقدان الانتبار ٤ . . لما أراد أن يواجه الجمود العقل في الشرق ، والفتنة بالعقل في الغرب ، جعل ٥ العقل ١ البشري ندًّا للوحي في هداية الإنسان ، ولم يقف به عند أن بكون جهازاً \_ من أجهزة \_ في الكائن البشري ، يتلقى الوحي . ومنع أن يقع خلاف ما بين مفهوم العقل وما يجيء به الوحي . ولم يقف بالعقل عند أن يدرك ما يدركه ، ويسلم بها هو فوق إدراكه ، بها أنه \_ هو والكينونة الإنسانية بجملتها \_ غير كلي ولا مطلق ، ومحدود بحدود الزمان والمكان ، بينها الوحى يتناول حقائق مطلقة في بعض الأحيان كحقيقة الألوهية ، وكيفية تعلق الإرادة الإلهية بخلق الخوادث . . وليس على العقل إلا التسليم جذه الكليات المطلقة ، التي لا سبيل له إلى إدراكها (١١) ! . . وساق حجة تبدو منطقية ، ولكتها من فعل الرغبة في تقويم ذلك الانحراف البيثيّ الحاص الذي يحتقر العقل ويهمل دوره . . قال رحمه الله في رسالة التوحيد :

اعاض لعدى يشتر متعلق ويصل درور . فان رصح العدى ويسانه الموجد. . \* فالوحى بالرسالة الإقدة أثر من اثار الله . والعقل الإنساني أثر أيضاً من أثار الله في الوجود . وآثار الله يجب أن يتسجم بعضها مع بعض ، ولا يعارض بعضها معتماً . .

وهذا صحيح في عمومه . . ولكن يبقى أن الوحى والعقل ليسا ندين . فأحدهما أكبر من الأخر وأشمل . وأحدهما جاه ليكون هو الأصل الذي يرجع إليه الآخر .

<sup>(</sup>١) يراجع في هذا البحث فصل : الربانية .

والميزان الذي يختبر الآكمو عنده مقرراته ومفهوماته وقصوراته . ويصحح به اختلالاته وانتجافاته . فينهها ـ ولاكنات تواقع والسجاع . ولكن على هذا الأنساس . لا على أماس أنها نشان متعالالان ، وكفو أحدهما قاماً لأكثر ! فضلًا صل أن الفقل المرأ من التقس ولفوى لا يجود له ونيا الواتع ، وإنها هو هنال ؛ !

الرحوه الشيخ رشيد (الأساة الإدام لجزء هم يبله النظرة تاثراً واضحاً . وقسير تلميله الرحوه الشيخ رشيد رضا وتفسير تلميله الأسفا الشيخ المنرس طرده دايل 1 مص صرح مرات بوجوب تأريل النصر ليوانق مفهوم المشال اليوو مبدأ عظى ر خالطات كلمة «الفاطل» ويد الأرزل الشيء طور الاسلام للما الما المناسبة على وطلال وعقل والجهل علان . . وليس حالك مقل حالة لا يتناس المقضى والحري والشهرة والجهل عكم النص القرآني لل « مترات» . وإنا أوجبا التأريل ليوانق النص مداد العلول الكثيرة ، وقاتا تنهي إلى وقوض !

وقد نشأ هذا كله من الاستغراق في مواجهة انحراف معين . . ولو أخذ الأمر \_ في ذاته \_ لعرف للمقل مكانه وجال عمله بدون غلو ولا إفراط ، وبدون تقصير ولا تفريط كذلك . وعرف للوحى مجاله . وحفظت النسبة بينهما في مكانها الصحيح . .

إذه العقراء إلى مناسبة لإخطرورة إلا مهداً في عال التلقي من الوحي ، وفهم ما ينظي وإدراق ما من شأنه أن يدرك ، مع النسليم عام حراج عن عهائه . ولكته كذلك ليس هدالكري الأخيار ، ولا المقلل أن يتلقى مقرراته هو من مداول هذا التص أمر يقر تأويل هو الحكم . وقبل المقل أن يتلقى مقرراته هو من مداول هذا التص أمر يقر عن ويقيم منهجه ما أساف وإن صلب هذا البحث تقصيل وأن المحد التأويز واليجار المساليم أن

الصوفة داجه (إقباله في العالم الشرق بينة فكرية «ثانهة ! ه في غيرية» إليراقات» الصوف الامجمى » كياسمه ! . . . فراعه هذا الشاءه الذي لا يجود في لللالتم الإنسانية . كيا واضه السائمة : أني لا عمل مهما للإنسان ولا أثر أن هذا الراضى وليس هذا هو الإسلام بطبيعة أخال ـ كيا واجه من ناحية أعرى التككير الحسن اللفب الرفحي ، وبقفب التجريين أن العالم البرني . كذلك واجه ما أعلته نبتشه في \* هكذا قال زرادشت = عن مولد الإنسان الأعلى ( السويومان ) وموت الإلّه! وذلك في تخبطات الصرع التي كتبها نبتشه وسياها بعضهم = فلسفة » ! .

وأراد أن يتفض عن " الفكر الإسلامي " وعن " الحياة الإسلامية " ذلك الضياع والفناء والسلبية . كما أراد أن يثبت للفكر الإسلامي واقعية " التجربة " التي يعتمد عليها المذهب التجريس ثم المذهب الوضعي !

بعن التنبية كانت جوحاً في إيراز الذاتية الإنسانية ، اضطر معه إلى تأويل بعض التصرص التراتية تاريخ تأيه طبيعية ، عن ثاباء طبيعة التصور الإنسانية . الإنسان الذاتية والتنبيق الخالفة و الإنسانية التنبية والتنبيق الخالفة . من أن التصور الإنسانية مستمران أيضاً - عند إنهال - بعد الجنة واثال . مع أن التصور الإنسانية متالك فرصة المنسانية المنازية والدينانية . عالم المنازية والدينانية من المنازية والمنازية . والمنازية المنازية . والمنازية . وا

نبد فل وسان المتوانسي لا تعقد هو المجروعاتية. وعاولة استدارة الاصطلاح الغربي ، هي التي قادت إلى هذه المحاولة . التي ينضح فيها الشد والجذب والجفاف أيضًا . حتى مع شاعرية إقبال الحية المتحركة الرفاقة !

. ولست أبتغى أن أنقص من قدر تلك الجهود العظيمة الشعرة في إحياء الفكر الإسلامي وإنهاضه التي بذلها الأستاذ الإمام وتلاميذه ، والتي بذلها الشاعر إقبال . . رحمهم الله رحمة واسعة . . وإنها أريد فقط الشبيه إلى أن دفعة الحياسة لمقاومة انحراف معين ، قد تشمّى هي الحرافاً أخر . وإنّ الأولى في منهج البحث الإسلامي ، هو عرض حقائق النصور الإسلامي في تكاملها الشامل ، وفي تناسقها الهادئ . ووفق طبيعها الخاصة وأسلوبها الخاص . .

### . . .

وأخيراً فإن هذا البحث ليس كتاباً في « الفلسفة » ولا كتاباً في « اللاهوت » ولا كتاباً في « الميتافيزيقا » . . إنه عمل يعليه الواقع . وهو يخاطب الواقع أيضاً . .

لقد جاء الإسلام ليتقذ البشرية كلها من الركام الذي كان ينوء بأفكارها وحباتها ويتقلها . ومن النجه الذي كانت أفكارها وحباتها شارة في . وليتشن لها تصوراً خاصا متميزاً متطوراً ، وحياتاً أخرى تسير وفق مفهم الله القويم . فإذا بالبشرية كلها اليوم تركيس إلى الله والى الركام الكريه !

ولقد جاه الإسلام لينشئ أمة ، يسلمها قيادة البشرية ، لتنأى بها عن النبه وعن الركام . . . فإذا هذه الأمة اليوم تبرك مكان القيادة ، وتترك متهج القيادة ، وتلهث وراء الأمم الضارية في النبه ، وفي الركام الكريه !

منها الكتاب عايات لتحديد خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، التي يبتش منها منها بأنها الواقعي ، كما أزاده أنه \_ ورصور الشاط القري والسامي والفني » الذى يلاد أن يستمد من التفسير الشامل الذى يقدمه ذلك التصور الأصيل ، وكل يحدث في جانب من جوانب الفكرة الإسلامية أو التقالم الإسلامي » الإند له من أنّ يرتكن أولًا إلى ذكرة الإسلام .

والحاجة إلى جلاه تلك الفكرة هي حاجة العقل والقلب . وحاجة الحياة والواقع. وحاجة الأمة المسلمة والبشرية كلها على السواه .

وهذا القسم الأول من البحث يتناول " خصائص التصور الإسلامي " وسيتناول القسم الثاني : « مقومات التصور الإسلامي " [ وافة الموفق والهادي والمعين ] .

## تينه وركام

- باه الإسلام ، وفي العالم زكام هاتل ، من العقائد والتصورات ، والفلسفات ، والأساهير ، والأنكار والأولم ، والشعائر والقائلية ، والأصاع والأحوال .. يختلط فيها الحق بالباطل ، والصفحج بالإنافف ، والسفة ، والسفة ، والسفة ، بالأسطورة . والفلسفة ، والسفة بالأسلام المثالي ، يخيط في طالبات وفتوت ، بالأسطورة . والفيام الإسلام الإسلام المتالج المثاليات المتالج مقالم التراكم المقاتل متخيط في فساد والمحال ، وفي ظلم وقل ، وفي شفاء وتعالى ، لا تليق بالإنسان ، بيل لا تليق بطيع من الحيوان ، بيل لا تليق . بطيع من الحيوان ، بيل لا تليق . بطيع من الحيوان ، بيل لا تليق . بطيع من الحيوان المتالج .. المتا

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير الشيرى على قوار في أهر هذا الكون ، وفي أمر نفسه ، وفي طاية وجوده وفي منتج حياته ، وفي الالإنطاعات التي تقوم بين الإنسان والأكون ، والتي تقوم بين أفراده هو وقيمعاته . . لم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البيرى على قرار في شهره من هذا كله ، قبل أن يستقر على قوار في أمر الضمير البيرى على قرار في شهره من هذا كله ، قبل أن يستقر على قوار في أمر عقيدته ، وفي أمر تصوره الإنَّه ، وقبل أن ينتهى إلى يقبِّن واضح ، في وسط هذا العياء الطاخي، وهذا التبه المضل ، وهذا الركام الثقبل .

ولم يكن الأمر كذلك لأن التفكر الدينى كان هو طابع القرق الوسطى - كما يقول مفكرو الغرب : فيتلف قولتهم هذه بيناوات الشرق ! - كلا . . إنها كان الأمر كذلك لأن مثاك حقيقين أساسين ، مالازمين للحياة الشرية ، وللغس الشرية ، علم كل جال ، ولى كارزمان !

المنافقية الأول: أن هذا الإسمان، ينطرته ـ لا يسلك أن يستفر في هذا الكون ا منافق وقا تلق مثلة مثلة المنافقة . فلايد أن من رابط مدين جيا الكون ، يفسن له الاستقرار في ، ومورة مكان في هذا الكون الذي يستقر به الالد أن الاستقرار منافقة عقيدة تشدر أنه ما حواله ، ويشدر أن مكان على حواله ، فهن ضرورة فطرية شعورية » لا علاقة قا بهلايسات العشر واليتة . . وسترى حين يقدم عالما البحث كم كان المنافقة الإسان وحيرته وشدالاله حين أخطأ حقيقة هذا الإلباط ، وحقيقة هذا

وطبعة التطار الأخرى : هى أن هناك تالارداً ويتماً بين طبعة التصور الاضتفادى ، وللبية ، بل إن هناك معرف إلى الإغياض ، ولا يتمانى بملاجات العمر الانجاعي هو في عن القلسي التمانى لمثاناً ولا ودي ولركز الإنسان قيه ووظيف ، ولا يتماني مو في عن القلسي التمانى لمثاني المثانية الموجود ، ولركز الإنسان قيه ووظيف ، ولين يوسود الإنسانى ، وكل نظام اجتماعى لكيوم على أساس هذا التقسير ، هو وبين الفطرة الانسانية حزا ، في ضرورة تطبيعة ، كما أنها طرورة ضعورية .

ولقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى عيسى . . قد يبول المسلس هذه الخليفة ، وموفوهم بالقهم تعربناً صحيحاً ، وأوضحها طم موكز «الإنسان » في الكون ، وطاية بوجود . . . وكان الاختيرفات المناسمة عن مله الحقيقة ، فت ضغط المساسم الحقيقة الإنسان والمستوات الإنسانية . والمساسمة الإنسانية والمستوات الإنسانية والمستوات الإنسانية والمستوات الإنسانية والمستوات الإنسانية كانت قد نشت ناما للحقيقة ، وأصلت البرية عنها ، وأصالت المتأثقية ؟ يصعب رفعة يغير رسالة جديدة كاملة شاملة ، ترفع هذا الركام ، وتبدد هذا الشلام، وتيتر هذا الله ، وقتل التصور الانتقادى على أساس من الحق الحالص ، وقتيم الحياة الإنسانية على أساس مستق في ذلك التصور الصحيح ، وما كان يمكن أن يتصرف أصحاب التصورات المتحرقة في الأرض كلها ، وأن يتفكوا عما هم فيه ، إلا بدار السالة ، وإلا جدارا أرسل . وصدق الله النظيم .

لم يكن الذين كفروا ـ من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة .
 رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة ٩ . .

### (السنة: ١، ٢)

اليهراد الإنسان مرورة هذه الرسالة ، وضرورة هذا الانتكال عن الفعلالات الى كانت البدارية تاقية في ظليانها ، وضرورة الأسطرار علي يقين واضح أن أمر المقيدة من يبداد قالك الله » هن المقيدة ، حتى يطلع على ضخافة قلك الرائح ، والمشاعر الفعائد والصورات ، والمشاعرة والأمكان الوالاجما ، والمشاعرة والتقاول ، التي جاء الإسلام فرجدها ترين على الضمير المسترى في كان مكان ، وصني يمثرك حيثة البيانة والتخليف والتأميل ، فلى كانت تحفيظ مها يقابل المشاعر والتأمية السابرية ، التي دخلية المتربق والأماني والإطافان مواء !

ولًا لم يكن تصدنا\_ق هذا البحث\_ هو عرض هذه التصورات ، إنها هو عرض التصور الإسلامي ، وخصائمه موقوباته ، . فإنا تكثين موض بعض التهاذع من التصورات الدينية في الههودية والمسيحة - كها وسلسك إلى عرب الجزيرة ـ وبعض التهاذم من التصورات الجاملية العربية الترجة الذينا الإسلام قواجهها مثال .

### . . .

لقد حفلت ديانة بني إسرائيل - اليهودية - بالتصورات الرثية ، وباللوثة القومية على السواء - فينو إسرائيل - وهو يعقوب بن اسحاق بن إيراجيع عليهم السلام-جامهم رسلهم - وفي أوامل أبوهم إسرائيل - بالتوجيد اخالص ، الذي عليهم إليا، أبرهم إيراجيع - ثم جامعهم نيميم الأكرم موسى عليه السلام، يدعو التوجيد إيضاً مع الشريعة الموسوية المبتبة على أساسه ، ولكنهم التحرفوا على مشتى الزمن ، وهيطوا في تصوراتهم إلى الوثيات ، وأشيرا في كتبهم ( القضمة 1) وفي مسلب ( العهدالقديم) ماشاطير وتصورات عن الله سيحانه ، الارتباع عن احتط التصورات الرثيثة للإخريق وغيرهم من الوثنين ، الذين لم يتلفوا رسالة سياوية ، ولا كان لهم من عند الله كتاب ...

ولقد كانت عقيدة التوحيد التي أسسها جدهم إراهيم ـ عهد السلام ـ عقيدة خالصة ناصعة شاملة سكاملة واجه بها الرثية مواجهة حاسمة كم صورها القرآن الكريم ، ووصى بها إيراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه قبل أن يموت :

و رال طاهم نيا أراهم . إذ قال الأي وقوه ماتديدر؟ ؟ قال نديد أصناماً فقل قا فاتكين ! قال : مسيحونج أن يتم أن يغضون أو يغمونكم أو يغمون؟ في الموركة . أو يغمونكم أو يغمون؟ القال : إلى جمع تجدون ، أتتم وأياؤكم الأقدون؟ قالهم عدولي ألا رب الماليان . الذي علتين فيور يضمن . والذي يتم تجدين . والذي يتم تجدين . والذي يتم تجدين . والذي يتم تجدين . والذي المناطقة . وأجعرل أمال سان صدق الأقوى . وأجعرل من روح جنا النسيم . وفقر إلى يتم تجدين . وفقر يك حكم أو أغلقني في الساطين . وإجعرل من الشاسطة . والإعلان من روت جنا النسيم . وفقر إلى إلى الناس هدق الأخوىن . وأجعلي من روت جنا النسيم . وفقر ألي إن الناس المنافق والأخوىن . وأجعلين من روت جنا النسيم . وفقر ألي إن الناس المنافقة والمناس المناسفة عال والا يتون . ولا لإنتم مال والا يتون .

## (الشعراء ٢٩ ــ ٨٩)

و مين برياس من منا أرامهم إلا من منه شعه ؟ والفته استطينه أن الداب و إنه في الأخرة لمن الصافحين . إن قائل أنه ربه : أسلم . قال : أسلمت ابت العالمية ووضى بها إرابهم بها ويعقوب بالني إن الداه المسلس لكم الداب ، فلا تجرش إلا أرتام مسلمون . أم كتم جمهاد الإحضر يعقوب الثوت ألا إذ قال اليت: ما تجميري من بعدى ؟ قالوا : تعبد إلحك وأنه أبالك إرامهم وإساميل وإسحان ، إناً

( البقرة ١٣٠ \_١٣٣ )

ومن هذا التوجد الخالص ، وهذه العقيدة الناصعة ، وهذا الاعتداد في الأحرة التكس الأخفاد . وظلوا في التخاليهم حتى جاههم موسى عليه السلام بعقيدة التوجد والتزيه من جديد . . واقلوا الكريم يذكر أصول هذه المقيدة التي جاء بها موسى عليه السلام للني الرائيل ، ويذكر تراجعهم عنها :

 ولقد جادكم موسى بالبينات ثم اتخاذتم المجل من بعده وأنت ظلون . وإذ أخذنا شيئاتكم ، ورفضا فوقكم الطور . خذوا ما أتيناكم يقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وصعينا ، وأشريوا في قلويهم المجلي بكفرهم . قل . : ينسما يامركم به إيمانكم إن كتم مؤميزة ».

### (البقرة: ۲۹\_۹۳)

ولقد بدأ انحرافهم ، وموسى عليه السلام بين أظهوهم .. من ذلك عبادتهم للمجل الذي صنعه خم السامري ، من الذهب الذي حلوه معهم من خل نساء المصرين ، والمحجل الذي أشير إليه ق الآيات السابقة .. وقبل ذلك كالواقد مزاع عقب خروجهم من عصر ، على قوم يعبدون الأصنام ، فطلبوا إلى موسى عليه السلام إن يقيم خرصة بهميدون؟

وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأنوا على قوم يعكفون على أصنام هم . قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما هم أفق . قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلا مُتَبَرُّ ماهم فيه و ياطل ماكانوا يعملون ٤ .

(الأعراف: ١٣٨ ـ ١٣٩)

وكذلك حكى القرآن الكثير عن انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه وشركهم ووثنيتهم: ٥ وقالت البهود عزير أبن الله ٥ . .

(التوبة: ٣٠).

 وقالت اليهود : يد الله مغلولة : غُلت أيديهم ولُعنوا بها قالوا : بل بداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ة . .

(المائدة: ١٤)

القد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياه . سنكتب ما قالوا
 وقتلهم الأنياء بغير حق . ونقول : ذوقوا عذاب الحريق ؟ . .

(أل عمران: ١٨١). \* وإذ قلتم: ياموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون؟.

(البقرة: ٥٥)

ومن لوثة القومية واعتقادهم أن إلهَم إنّه قومى ! لا يحاسبهم بقانون الأخلاق إلا في سلوكهم مع بعضهم البعض . أما الغزياء - غير اليهود - فهو لايحاسبهم معهم على سلوك معيب ! . . من هذه اللوثة كان قولهم الذي حكاه القرآن الكريم :

اومتهم من إن تأمته بديدار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائراً. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، . (آل عمران : ٧٥)

ران عموان . ١٠٠٠ وقد تضمنت كتبهم المحرقة أوصافاً الإلهّهم لا ترتفع كثيراً على أوصاف الإغريق في

رئيبتهم لألهتم : جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين : ( بعد ارتكاب أدم لخطيئة الأكل

من الشجرة . وهي كيا يقول كاتب الإصحاح : شجرة معرفة الخير والش . و مسمنا صوت الوب الأن مشابق أن أنه عند صور بن بها الهار . فاختياً أم رامياً من يوم الب الأن أن في مشتجر إلىات . خادى الرب الأن أم . وقال أنه : أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك أن الجنة ، فخشيت الأن عربيات ، فضائف، فقال من أعلمك لك عربات ؟ هل أكلت من الشجرة التي أرميتك ألا تكار ميناً . وقال الرب الآله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا ، عارفاً الخير والشر، وأن لمله بعد يده وياخد من شجرة الحياة اليفا او يأكل ويجيا إلى الأبد . ناخرجه الرب الإله من جذه عدن ، ليحمل في الأوش التي أخذ شها . نظرة الارسان . وقاتم شرق جة عدن الكروبيم وليب سيف متقلب ، خراسة شمرة الحياة ا ،

وعن سبب الطوفان جاء في هذا السفر نفسه :

دورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضى . وأن كل تصور أفكار قلمه إنها هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرضى . وتأسف في قلبه . نقال الرب أعو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلفت . الإنسان مع جائم ودبابات وطيور السياه . لأني حزنت أنن عملتهم . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب ؟ .

وجاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ( بعد ما عمرت الأرض بذرية

 عن بنيان المدينة . لذلك دعى اسمها ( بابل ) لأن الرب هناك بليل لسان كل الأرض ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض ؟ 1!!

وجاء في مقر صحوتيل الثاني : الإصحاح الرابع والعشرين : فعجمل الرب وبا؟ في اسرائي من الصباح لي المباد : فهات من الشعب من دان الي يتر سع مسعون ألف رجل . وبسط الملاك يده على أورشلم المهلكها . للملاك المهلك الشعب : تقل الآن وبوبلذ ! ؟ .

0 0 0

م أيكن أخلال مع الصرابة خيراً عاقات من الهومية ، بل كان الأمر أحمل وأسر . حيرين العمرانية إلى الدونة الرياحية الرئينة وأشد مصور الرئينية والاحمال في هذه الدولة . بل أخلفت تشتر حن استقادات أن ترايز المتطلقان المواطراً في استام ٣٠٠ عبلالاية . ومن ثم دخلت الإدراطورية الرئينية إلى التصرائية . لا لتخفيم للتصرائية . ولكن لتخم التصرائية لرئينية المرينة . وفي مثلاً يقول الكتاب الأمريكي : دولين لكنه إنه العمال والتي الدولية المرينة ، وفي مثلاً يقول الكتاب الأمريكي : دولين لكنه إنه العمال والتي الدولية الم

د دخلت الرئية والشرك في التصرائية بتأثير المنافقين ، الذين تقلدوا وظائف خطيرة و رضاصب عالية في الدولة الرومائية ، بتقاهوهم بالتصرائية . ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين . ولم يخلصوا له يوماً من الأبام . وكذلك كان قسطتطين . . فقد محموم في الطلم والقجور ، ولم يتقيد بأوامر الكتيسة الدينية إلا قليلاً في أخر تصوصت ٢٢٣ حيلانية .

دإن الجياعة التصرائية ، وإن كانت قد بلغت من القرة بحيث ولت قسطنطين لللك ولكنها لم تشكن من أن تقطع طر الرئية ، ويقتلع جرئوسها ، ويقائل جرئوسها ، وكان تتبحل كفاحها أن اختلطت مبادعها ، ويشأ من ذلك دين جديد ، تتجعل فيه التصرائية والرئينية مواء بسواء . . «طالك يختلف الإسلام عن التصرائية ، إذ قضى على منافسه (الرئينية) قضاء بانا ، ويشر عقائده خالصة بنير طيش .

 وإن هذا الإمراطور الذي كان عبداً للدنيا ، والذي لم تكن عقائده الدينية نساوى شيئاً ، رأى لمصلحته الشخصية ، ولمصلحة الحزبين المتنافسين ـ النصراني والوثني - أن يوحدهما ويؤقف بينهها . حتى أن التصارى الراسخين أيضاً لم ينكروا عليه هذه الحقطة . ولملهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ويقتحت بالمقائد الوثينة القديمة ، وسيخلص الدين التصرائي عاقبة الأمر من أدناس المؤينة وأرجاسها (\*\*) .

ولكن الديانة الجديدة لم تخطص قط من أدناس الوثية وأرجاسها ، وتصوراتها الأسطورية . كما آتل التصارى الراسخون ـ فقد ظلت تتلبس بالخلافات السياسية والمنصرية والقريقة ، تلبسها :الأساطير الوثية والتصورات الفلسفية ، ووقع الانقسام في التصور يغير حد .

ويقول الدكتور ألفرد بتلر في كتابه : ٩ فتح العرب لمصر . ترجمة الأستاذ محمد فريداً و حديد؟ :

 <sup>(</sup>١) ترجة الأسئاذ السيد أبوالحسن الندوى في كتابه: ٥ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ٥.

احتلاف الدين أشد من اعتلاف الجنس . إذ كانت منة العلل في ذلك الوقت تلك المنافزة بين المناكبة و المؤقفية ، وكانت الطائفة الأولى . كما يعل الطيده الصهدة المحليدة المطلبة المسلمة - حزب مفعب الدولة الارباطورية وحزب اللك والبلاد وكانت تعققا الطيدة السية المؤروقة - وهي الزواج طبيعة المسيح مل حين أن الطائفة الأخراص - وهي حرباً مثينة . أن خاصة مصر كانت تسبيعة بناك المقابقة وتستطيعها ، وأخارجا حرباً عشية . أن خاصة هوجاء ، يصبب هينا أن تصروها ، أو تعرف كتهها في قوم يعقلون باله يؤمر بالإنجيل 1 .

ويقول ٥ سيرت . و .أونولد ؛ في كتابه : ٥ الدعوة إلى الإسلام ؛ عن هذا الحلاف ، ومحاولة هرقل لتسويته بمذهب وسط :

ر لقد أنفر حسينا Austrians المنافعة في الانجاز والداخري بعد عام في أن يكسب الإمراطورية الروبانية الحقوق من عالم أو صدف بعد الإمراطورية الروبانية الحقوق من و أصحبت في حاجة اساء في ضحير وفي مستثاري ويعين من الإلكان المنافعة أن إمادة ربط وحافظة المراكزة . أما مرقل قند يقل جهوداً لم تصادف نجاحاً كاملاً في إمادة ربط السمم بالحكومة المراكزة . ركان ما قافقه منافعة من المنافعة المنافعة

ه وكان عجد عالميزونة قد أهل أن منه 40 أن السبح ينغل أنهول بأنه يتمثل في طبيعين ، لا اعتلاط بينهها ، والانتمان ال. والإسكان اللي يتشل اعتلاقها بيب الخارها . والالتجان أن تحفظ كل طبية منها بخطائصها ، وتضع في أقدو واحد ، وجدد واحد ، لا كما لو كانت متجزئة أو يتحدد الاحد ، لا تجمعه في أقدو واحد : هو ذلك الآن الواحد وإلله والكملة . وقد رفض البحاقية هذا المجمع . وكانوا لايعترفون في المسيح إلا بطبيعة واحدة. وقالوا : إنه مركب الأقاليم ، له كل الصفات الإنقية والبشرية . ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية ، بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم .

" وكان الجلدل قد احديم قراية قرين من الزمان بين طابقة الأورونكس وين المهتبة المترونكس وين المهتبة المترونكس من مقافي الميتبة الشدن المورونكس الارسلوب المترونكس أن الميتبة من مقافي الارسلوب الميتبئة المترونكس أن الميتبئة المترونكس المتر

و لكن هرقل قد لقي الصير الذي انتهى إليه كثيرون جندا ، عن كانوا بالملون أن يقيموا دعائم السلام ، ذلك أن الجدل لم يحتم مرة أخرى كأعض مايكرن الاختدام فحسب ، بل إن هرقل نقسة قد وصع بالإلحاد ، وجر على نقسه سخط الطائفتين سواء ، 101

وقد ورد في القرآن الكريم بعض الاشارات إلى هذه الانحرافات ، وبهي لأهل الكتاب عنها ، وتصحيح حاسم لها ، وبيان لأصل العقيدة النصرانية كها جاءت من عندالله ، قبل التحريف والتأويل :

لللد كفر اللين قاليات : إن القد من السيح أن برمي . وقال المسجد : يا يخي إسرائل المعدولة لدين ورفكم ؛ به من شرف يافة تقد مرم الله عليه الجانبة ، ومأداه (الان وما للطفائية من أصدار . للد تكفر الشيخ قالوا : إن المنافذ برفائد ، وجانبة المنافذ بالأد ، وجانبة المنافذ بالله ومنافذ المنافذ ، والمنافذ والمنافذ بالمنافذ والمنافذ والم

 <sup>(</sup>١) ص ٥٦ من الترجة العربة للنكتور حسن إبراهيم حسن وزميليه .

الآيات ، ثم انظراتي يؤدكون . قل : أتعبدون من دون الله مالايمملك لكم ضرا ولا نفعاً ؟ وافته هو السميح العليم . قل : يا أهل الكتاب لا تفاوا في ديكم غير الحق ولا تتجوا أهراه قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السيولي . . . .

(المائدة: ۲۲\_VY) .

وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواهم ، بضاهتون قول الذين كفروا من قبل . فاتلهم الله أنى يؤفكون؟! . . . (النوبة ٣٠) .

و (واقا قال أنه : با جس اين بريم . أأت تلك للطس : أفلتون كواس الجذر من دون الله ؟ قال سبطات ! ملكون أن أنول ما ليس لي بحث ، إلى تت تله فقد علمت . علم ما في قسى ولا أعلم ما في قسك إلله أنت علام الجليب . تلف إلى الأمارتين » أن اعدادالله إلى ويريكم ، وقت علهم شهدا مادت فهم ... فلما توقيت كت أت الرئيس عليهم ، وأت على كل شيء ... في تعديم المناف تعديم المناف كان من منافعة ... إن

(Illus: 111\_A11)

وهكذا نرى مدى الانحراف الذى دخل على النصرائية ، من جراء نلك
 اللابسات التاريخية ، حتى انتهت إلى تلك التصورات الوثنية الأسطورية ، التى
 دارت عليها الخلافات والمذابح عدة قرون!

أما الجزيرة العربية التي ترك فيها الثران ، فقد كانت تعج بركام العثاند والتصورات. ومن بينها ما تقام من النوس وما تسرب إليها من الهوودية والسيحية في صورتها المتحرفة . . مشافاً إلى وتشيها الخاصة المتخلفة من الانحوافات في ملة إيراميم التي ورفها العرب صحيحة ثم حوفوها ذلك التحريف . والقرآن يشير إلى القدالركام كله بوضوح .

زعموا أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم هم للبنات ! \_ ثم عبدوا الملائكة \_ أو زعموا أن الملائكة بنات الله من عند الله شفاعة لا ثرد ، وأنهم يتفربون بها إليه سيحانه : • وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مين . أم اتخذ عا يخلق بنات رأسفاتم بالبين رزا بشر أحدهم يما ضرب للرض مثلاً قل وجهه مسروا وهو كفليم . أو من يشأ أل الحلية وهو أن لقضام غير مين ؟ اوجعلوا الملاكفة . الذين مع عباد الرض - إناثاً . أشهدوا خلفهم ؟ مشكلت شهاديم ويسألون . وقالوا ؟ لو امنا الرض ما عبدناهم . معلم يذلك من علم ، إن هم إلا تأرصوان . .

(الزخرف: ١٥\_٠٢)

الله له الدين اختالص . والذين انتخداره ن درته أولياء ما نعبدهم إلا ليفريونا إلى
 الله زفتى . إن الله يحكم يشهم في احتلفون . إن الله لا يديى من هو كاذب
 الكار أو اداله أن يتخذ ولذ الاصطفى عا يخلق ما يشاء . سبحانه هو الله الواحد
 التهارة . .

(الزمر: ٣-٤)

و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينضعهم ، ويقولون : هؤلاء شَمَّاؤنا عند
 ش . فل : أتبيتون الله بها لا يعلم في السهاوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عها
 شركون ٤ . .

(يونس: ۱۸)

وزعموا أن بين الله \_ سبحانه \_ وبين الجنة نسباً . وأن له \_ سبحانه \_ منهم صاحبة . ولدت له الملائكة ! وعيدوا الجن أيضاً . . قال الكلبي في كتاب الأصنام : «كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن» (١) .

وجاء في القرآن الكريم عن هذه الأسطورة : و فاستفتهم : الربك البنات ولهم البنون ؟ أم خلفنا الملائكة إناثاً وهم شاهدين؟.

(الصافات: ١٤٩ ـ ١٥٩)

ويوم يحشرهم جيماً ، ثم يقول للملائكة : أهؤلا إياكم كانوا يعبدون ؟ تالوا :
 سيحانك | أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » . . .
 (سنا : ١٠٠٠ - ٤١)

وشاعت بينهم عبادة الأصنام اما يوصفها قائيل للملائكة ، وإما يوصفها قائيل للاجداد ، وإما لذاتها ، وكانت الكعبة ، التي بيت لعباده الله الواحد ، تعج بالإصنام ، إذ كانت تحتوي على الالاتان وسين صنياً . غير الأصنام الكبرى في جهات متفرقة ، وضها ما ذكر في القرآن بالاسم كاللات والعزي ومناة . ومنها هبل للكن نادئ إلا وسنهان المسعد يوه أحاجة قائلة ، قام غيراً !

وتما يدل عل أن اللات والعزى ومناة كانت تماثيل للملائكة ما جاء في القرآن في سورة النجم :

أقرابيم الدُّرِس والنُّرِي، وسنَة الثالثة الأخرى؟ الكم الذكر وله الأخي؟ تلك إذا قد تستة ضيرى 1 إذ من الله السياسية من الإنجام ما أثرا أنه بيا بن المسافات أن يتيمون إلا الطن والم يكل المساوات لا يتغين للإنسان ما تمي ؟ تلكه الأمورة والأولى . وكم من مَلَك في السياوات لا تغنى عناصهم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله في يشاء ويرضى . أن اللهن الأومون بالأخرة يسبعون الإلانالية عنها الأقرى وما ظهريه من علم ، إن يتجون إلا النظر، وما ظهريه من علم ، إن يتجون إلا النظر،

(النجم: ١٩\_٨٢)

وانحطت عبادة الأصنام فيهم حتى كانوا يعبدون جنس الحجرا

روى البخارى عن أبي رجاء العطاردى قال : • كنا نعبد الحجر . فإذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر ! فإذا لم نجد جعنا حثوة من تراب ، ثم جثنا بالشاة فحلينا عليه ، ثم طفتا به ا <sup>(1)</sup> .

وقال الكلبي فى كتاب الأصنام : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها ، فجعله ربًا ، وجعل ثلاث أثاقًا لقدِّره . وإذا ارتحل تركهه <sup>(17)</sup>.

(٢) الأصنام للكلبي ص ٣٤.

وعرفوا عبادة الكواكب. كما عرفها الفرس من بين عباداتهم ـ قال صاعد : كانت حمر تعبد الشمس . وكتانة القمر . وقيمُ الديران . وخمُ وجلامُ المشترى . وطيئُ سهبلاً . وقيسُ الشعرى الميور . وأسدً عطاره ا" .

وقد جاء عن هذا في سورة فصلت :

 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه نعيدون ٤ . . .

( فصلت : ۳۷ )

وجاء في سورة النجم : «وأنه هو رب الشعرى » . . .

(النجم: ٤٩).

وكثرت الإشارات إلى خلق النجوم والكواكب وربوبية الله سبحانه لها كبقية خلائقه . وذلك لتفي ألوهية الكواكب وعبادتها . .

ومل العموم قد تغلقت عقات الشراق أن حياتهم . قفات على أساسها المستقر المستقرة المستقرقة المستقرقة المستقرقة المستقرقة المستقرة المستقرقة المستقرقة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرة المستقرقة ا

وفي هذا يقول القرآن الكريم :

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله ـ بزعمهم ـ وهذا لشركاننا . فيا كان لشركانهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى

<sup>(</sup>١) طبقات الأمم لصاعد ص ٤٣٠ ( نقلا عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) .

### (الأنعام: ١٣٦ ـ . ١٤) .

وكانت نكرة التوجيد الخالفي مي اشد الأفكار قرابة عندهم ، هي ونكرة البحث 
وا . ذلك مع اعترافيم بيوجود الله - سبحات وفعالى وأنه الخالف اللساوات 
والأرض وبالينها ، واكتبهم ما كالواريدون أن يعترافيا بمنشقس الوحداتية هذه ويجر 
أن يكون الحكم الله وحدة في حياتهم طويتهم ، وأن يتلقوا بت وحده الحلال 
ولرافهم ، وأن يكون الهي وحدة مدور أمرج كان والنبياة والأخرة ، وأن يتحادول قبل 
شرع ، في شرعت وطبعة وحدة مدور أمرج كان والنبية والأخرة ، وأن يتحادول قبل 
على ذلك ما حكه القران الكرب من صارفتهم الشعيفة عالين الحقيقين :

وعجبوا أن جاهم متدرسهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب أجمل الكنة إلماً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. وإنطاق الملا النهم: أن اسشوا واصيروا على أفتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا يفا في الملة الأحرة ، إن هذا إلا اعتلاق...

### (ص: ۲۰۰٤).

وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبكم إذا مؤتم كل عرق -إنكم
 لغى خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبًا أم يه جة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في
 العذات والفسلال العدد ؟ . .

هذه هى الصورة الشائهة للتصورات في الجزيرة العربية نضيفها إلى ذلك الركام من يقايا الخالف الساورية الشحرقة ، التي كانت سائد فق الشرق والغرب ، يوم جاه الإسلام : فتحجم منها صورة مكتملة لذلك الركام النقيل ، الذي كان يجم على ضعير البشرية في كل مكان ، والذي كانت تبتى عنه أنظمتهم وأوضاعهم وأدامهم الإعلاقهم غذلك (1) .

وس تم كانت عناية الإسلام الكرى موجهة إلى تحرير أس العيدة ، و تحديد الصررة المستوحة الى تحرير أس العيدة ، و تحديد المستوحة المستو

رفقد جاه الإسلام دفقا عا يستحق الانتجاء (التأميل با يعد تصحيجا تأخيج أنواع البلغة - التي وفعت فيها الدينات المدودة ، والشاعدات الخابيقة في القلام . رما يعد رما على جهم الانجوافات والأخطاء التي وقعت نهيا تلك الدينات والشاعدات ... سواما كان متوجة في الإسلام بعا حق بعد كللت .. . تكانت هذه الشاعدة المستجدية حدث المساعدة الذي يجد بكل المطاعدة الذي يجد بكل ما محرف والمنافع إلى تابيجس بكل ما محرف والمنافع الإسلامية وكل ما يجدس في تنافذ بالتصحيح والتنفع إ

والذى يراجع ذلك الجهد المتطاول الذى بذله الإسلام لنقرير كلمة الفصل في ذات الله ــ سبحانه ــ وفي صفاته . وفي علاقته بالخلق وعلاقة الخلق به . .

<sup>(</sup>١) أما التصورات والقلسفات والقامع التي وجنت بعد الإسلام ، ويخاصة التي قام عليها الفكر الغربي والحياة الغربية ، والتي تعيش بها البشرية اليوم في غرب أوروبا وفي شرقها كذلك . . قلم كمن يخبر من هذا الركام . . وستتارل بعضها باللبشاق مواضعه المنسة في قصول الكتاب .

ذلك الجهد الذي تمثله النصوص الكثيرة \_ كثرة ملحوظة \_ في القرآن المكي بصفة خاصة ، وفي القرآن كله على وجه العموم . .

الذى يراجع ذلك الجهد التطاول ، دون أن يراجع ذلك الركام التقبل ، في ذلك التبه الشامل ، الذى كانت البشرية كالها تجعل فيه ، والذى ظلت تجعل فيه أيضاً كلها انحرفت عن منهج الله أو صدت عنه ، واتبعت السبل ، فتفرقت بها عن سبيله المراحد المشتبير ، .

الذي يراجع ذلك الجهد ، دون أن يراجع ذلك الركام ، قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد الكرر في القرآن ، و إلى هذا التدقيق الذي يسبع كل مسالك الضمير وكل مسالك الحياة .

ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد . كما تكشف عن عظمة الدور الذي جاءت هذه العقبة لتؤدي في تحرير الفسير البشري وإعتافه ، وفي تحرير الفكر البشري وإطلاف ، وفي تحرير الحياة . والحياة تقوم على أساس التصور الإعتفادي كيفها كان .

عندنا: ندرك قيمة هذا التحرق إقامة الحياة على ضهيح سليم قويم و يستقيم به أمر الحياة الليميّة و رشجو به الفائد والتخطو من الظلم أو الأستلال . . وندرك قيمة قبل عمر \_ رضى الله عد - وينقش الإسلام عروة عروة من نشأ أن الإسلام ولم يعرف الجاهلية - . . فالذي يعرف الجاهلية هو الذي يدرك قيمة الإسلام ، ويعرف يكي غيرف على رحمة الله الشنالة به ، ويعمد الله الشخطة به .

إن جال هذه العقيدة وكيافا وتناسقها ، ويسلمة الحقيدة الكبيرة التي تخلها ...
إن هذا كما لا يجيل الشد بالمقبل ، كيابجيل من مراجعة زكام إلحاملية .. المؤلفات السابقة ...
للإسلام والاحقدة ... عمثلة للبدر هذا المقبدة رحة ... وحة المنابقة .. وحة للبدار والعقل .. ووضوح والعقل . ووحة بالحياة والأحياء .. رحة بما فيها من جال ويساطة ، ووضوح رحتى الدائلة ... والمنابقة معنى ... محمدين ... محمدين ... محمدين المنابقة المنابقة ... وحق المنابقة معنين ... محمدين ... محمدين المنابقة ... وحق المنابقة ... وحق المنابقة المنابقة ... والمنابقة ... والمنابقة ... والمنابقة ... والمنابقة ... والمنابقة ... منابقة المنابقة ... والمنابقة ... منابقة المنابقة ... منابقة ...

 أفمن يمشى مُكبًا على وجهه أهدى ؟ أم من يمشى سويا على صراط مستقيم؟٥.

## خصائص التصور الإسلامي

اصِبْغَةَ اللهِ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ ؟!

للتصور الإسلامي خصائصه الميزة ، التي تفرده من سائر التصورات ، وتجعل له شخصيته المستقلة ، وطبيعته الخاصة ، التي لاتنلبس بتصور آخر ، ولا تستمد من تصور آخر .

هذه الخصائص تتعدد وتتوزع ، ولكنها تتضام وتتجمع عند خاصية واحدة ، هي التي تنبثق منها وترجع إليها سائر الخصائص . . خاصية الربانية . .

إنه تصور ربانى . جاه من عند الله بكل خصائصه ، وبكل مقوماته ، وتلأما «الإنسان» كاملاً بخصائصه هذه ومقوماته ، لا ليزيد عليه من عنده شيئاً ، ولا لينقص كذلك منه شيئاً . ولكن ليتكيف هو به وليطبق مفتضياته فى حياته . .

وهو-من ثم. تصور في نطفر أن ذاته ، إنا تطهر البرية في الجاده ، وقدا الإلل الم وترقى . وتساورتش ، و وها الإلل ال في الواكه والله المساورة المنافرة والمنافرة المنافرة الدى أشاء فنا الصور ، هو يسميا فاتياً ، وهذا الصور يا خلق الإلسان ، هو الحالق اللمبر ، الذي يعلم طبيعة هذا الإلسان ، وطبحات حياته التطورة على منى الزمان ، وهو الذي جمل في هذا المنافرة . التصور من الذي يعمل في هذا التصور ، المنافرة المنافرة التصورة على المنافرة التصورة على المنافرة . التصورة ، المنافرة على المنافرة . التصورة ، المنافرة عدال في هذا التصورة ، المنافرة عدال في هذا التصورة ، المنافرة عدال المنافرة . المنافرة عدال المنافرة ، المنافرة عدال المنافرة المنافرة . المنافرة عدال المنافرة . المنافرة عدال المنافرة . المنافرة عدال المنافرة . المن

وإذا كانت التصورات وللذاهب والأنظمة التي يقسمها البقر لأنضيهم. قد معزل عن هذى الله . تُعتاج دائم إلى التطور في أصوفا ، والتحور في تواصدها ، والانقلاب أحياناً عليها عن تضيق عن البشرية في حجمها المتطور أو حاجاتها المتطورة . إذا كانت تلك التصورات والذاهب والأنظمة التي هي من صحة البشر تصرفي هذا وتعتاج إلى » ذلك لايام من تصد البشر المشر المشرا المشرا المشار المشار الإربان و في متعرف غم من الأحوال والأرضاع والطابحات في قدة عمدوة من البران و في فقاح مع هذا ـ قصر (الإسان البران و في فقاح مع هذا ـ قصر (الإسان البران في فقاح مع هذا ـ قصر (الإسان البران في فقاح المعرف الإسان المعرف ال

إن اخرقة القراد من قلون هذا الكرد خوا بدو ـ وس كذلك القراد الحياة السرعة بدورة كذلك المتواد الحياة السرعة بدورة للقواد من كل فيد الحياة وليست حرفة بعلوة من المؤودة وليست حرفة بغير منابط ولا نظام . فقول تجوي الكرد الحياة المنابع المؤودة المنابع المؤودة في المؤودة حراء وتحوادة في اطاره . وهم مصنع بحيث يسمها دائراً ويشددها دائراً . وهم تصور وترفق . وهم تطور وتحواد الأطار عالم الألم .

وهو - من ثم - كامل حكامل . لا يتل تنبع ولا تكميلا ، كا الإيثار قطع غيار ۴ من خارج . أو يو من صحة أنف ، قلا يتاسق مده ما هو من صحة غياه . والإنسان لا يمثل أن يضيف أيه ثبتاً ، فلا بالله أن يمدل يه نبتاً . أيم لوجاً . أي الموجاً . حاء لفيف إلى الإنسان . لينبه ويعدله ويطوره ويدفع به دائم أيل الألم . . جاء ليقيف إلى اقدم وطفه ، والى حياته وواقعه . جاء ليقط كل طائف الإنسان وإصحادات ، في المحالية عمل أي إلياء كاملة ، وفي شيط كللك وهدانة ، ونشير أقصى ثعراجها الطبقة ، مصورة من البدو في غير عباساً ، ومن المسطل عمل إلزاز مكنونها ، ومن الانحراف عن طبيعتها روجهتها ، ومن الفساد بأي من عوامل الفساد . وهو لاتجاج ـ في الفائد الك. را فير ديدا الفساد . . رهو لاتجاج ـ في فائد الك. إلى المنظمة المنظمة على مناطقة المنشر ، منهقوماته والجاهاته ومتهجه ورسائلة وأدواته . كي تناسق حبدا البشر مع حبداً الكرن . الذي يشمن أن الخارة ـ لا تشمن أن الخارة ـ لا تشمن المناطقة حركتها يمركنا الكرن فيسها الفطيه الفطار الذمارا .

وفي خاصية التصور الإسلامي الأساسية \_ التي تحدد طبيعته ـ وفي سائز الخصائص التي تنتيق منها . . . يون يوضح تفرد هذا القصور ، وقيز ملاقعه ، ووضوح شخصيته بحيث بصبح من الحقال المنهجي الأصيل عاولة استمادة أن بيزاد، أن أي منهج من مناهم إلشكري المتداولة والأوضى من عالم الشير دلتمامل بهامع هذا التصور الخاص المستقل الأصيل . أو الاقتباس منها والإضافة إلى ذلك التصور الرباني الكامل الشامل .

وسنرى هذا يوضوح كليا تقدمنا فى هذا البحث . فتكنفى الأن بتقرير هذه القاعدة التى لابد من مراعاتها جيداً فى كل بحث إسلامى ، فى أى قطاع من قطاعات الفكر الإسلامية أو المنهج الإسلامى . . فهذا هرمفرق الطريق . .

قطاعات الفكر الإسلامية او المتهج الإسلامى . . فهذا هومفرق الطريق . . والآن فلتنظر فى هذه الحاصية الأساسية ، وفى الخصائص التى تنبثق منها ، بشىء من البيان والتفصيل . .

. .

# السرئانيت

## الْحَلُّ : إِنَّنَى هَمَانَى رَبِّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ا

الرابة أول خصائص الصور الإسلامي ومصدر هذا خصائص كللك ... فهو تصور اعتقادى موسى به من أف سبحات ـ وعصور في هذا المسدر لا يستم من غين . . وللك تجيزاً من الصورات الشنفية التي يستمها الشكر البدري حول تشفيقة الآلونة ، أو الحقيقة الكرية ، أو الحقيقة الإسابة ، والإرتباطات الثانية بين مدا الحقائق، وأسوارك كذلك من المحتملات الرشية ، التي تشتمها الشام والأحياة والأوجاء والصورات البشرية .

ريستطيع الإسالة أنهاق . وهو مطعنتي : إن التصور الإسلامي هو التصور الاضطادية السيارية . التي جامد بها الليانات قياء ، قد وخلياته \* التصوريف . ق الاضطادية السيارية . التي جامد بها الليانات قياء ، قد وخليا التحريف . ق مروزة من الصور . كما إيل . وقد أنسيت بالي أصول التحت المؤتم ، قر وتصورات تؤاويلات وزيادات . ومطاولت شرية ، أدمية من صلياء ، فيلت طبيعها بالراباتية . ويقى الإسلام . وصف عفوظ الأصول ، لم يشب نبعه الأصيل دو را دو لم يليد في الفي المالية . وصف وصفاد فق شأنه :

(الحج : ٩)

وهذه هي الحقيقة المسلِّمة ، التي تجعل خذا التصور قيمته الفريدة .

ومفرق الطويق بين التصور الفلسفى والتصور الاعتقادى ـ بصفة عامة ـ أن التصور الفلسفى ينشأ فى الفكر البشرى ـ من صنع هذا الفكر ـ لمحاولة تفسير الوجود وعلاقة الإنسان به . ولك يقى ف حدود المعرة الفكرية الباردة . فأما النصور الاطفادى ـ في عمومه ـ فهو تصور بينتن في الفسير ، ويتفاطل مع المشاعر، وينليس بالحياة . فهو وشبيجة حية بين الإنسان والوجود . أو بين الإنسان وخالق الوجود .

نه پنجر الاصور الرسلامي بعد ذلك عن الصور الافتفادي ـ في معرفه ـ بأنت كما أسلندا تصور ويلي ، حدود من الله لالسارات تقلقه الكورتيان الله بتجملها من بالبها ، وليست الكورة الأسابة هي التي تنته ، كما نشئ الصور الوثني ، أو السور القاسفي ـ على المخالف ما بينها ـ ا وعمل الإسان في هو نقلته وإدراك والتكف به ، وطبق منتقبات في الحياة ا ه . ق

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جعلناء نوراً بهدى به من نشاء من عبادنا . وإلك المهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأوض . ألا إلى الله تضير الأمرو ؟ ... (الشورى : ٥٣ ـ ٣٥)

و والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو
 إلا وحى بوحى ؟ . . .

(النجم: ١-٤)

ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأحذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين .
 فها منكم من أحد عنه حاجزين ١ . . .

(الحاقة: ٤٤ ـ ٧٤)

ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته ٩ . . .
 ( المائدة : ٢٧ )

 الله يدى من أحببت ، ولكن الله يدى من يشاء . وهو أعلم بالمهدين؟...

( القصص : ٥٦ )

 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيفاً حرجاً كأنها يصعد في السهاء ٤ . . .

(الأنعام: ١٢٥)

. . .

ركان إذا كان الذكر البشري لم ينشئ هذا التصور ، فإنه ليس مغيا من جاله ، ولا عطوراً عليه المعلل في . يهدان مصله هو النائفي والإطراق والكيكية والطبقيق و وراقع الجائبة . . فير أن القاعدة المتجهة اللسخيمة للتأثير . كيا أشريا في ذكلمة من الملحج ٩ - هـ مقد . . . إن ليس للفكر البشري أن يتأقي هذا التصور بمقرات سابقة يستمدها من أى مصدر أخر ، أو يستمدا من مقولاته هو نشسه ، ثم عاكم إليها هذا التصور ، ويزه بموازيهها . . إنها هو يتلقى موازيه و مقرراته من هذا عالم المعادل الموازية و يستشيع طل عنهم. كما يتلقى المفاقل الطوسوعة في هذا التصور من المعادد (المجال القريم المها + الا من أي مصادراً حواجره . مع هو المؤان الذي يرجع بكافة ما يعين له ، من مشاعر وأفكار ، وقيم وتصورات ، في يحيى سيادا الواقعية كذلك . إنها عنده ، ويعرف حقها من باطفها ، وصحيحها من براقطها ،

٥ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ٢ . . .

وفي الوقت ذاته يعتبر الفكر البشري ـ في ميزان هذا التصور ـ أداة قيمة وعظيمة ،

(النساء: ٥٩)

يوكل إليها إدراك خصائص هذا النصور ومقونات مستقاة من مصدرها الأهي. وتحكيمها في كل ما حوله من القيم الأفرضاع . دورة زيادة عليها من خارجها ، وبوث نقص كذلك منها . . وينذل بمهم التربية الإسلامي فقه الأداة المطلبية من الرعاية والمعانية ، لتقويمها وتسديدها وإيمائها للعمل ، في كل ميدان هي مهيأة له ...

من أن دالكر و التي رحده الذي ينظي هذا الصور . إما مو يدارا في تلقيه . يقدرة خلف الصور . المتخدة الإساقة أن بلي الكونية الإنسانية ويتونية الإنسانية . ويتعادل الصور . المتخدة الإنسانية . ويتعادل المتحدد المت

 <sup>(</sup>١) براجع بتوسع قصل : ٥ تربية العقل ٥ ف كتاب : ٥ منهج التربية الإسلامية ١ لمحمد قطب) .

لا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السياوات والأرض
 فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان ٥ . . .

(الرحن: ٣٣)

لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخير ، . .
 ( الأنعام : ۲ . ۱ )

ومن ثم فلا قدرة للكينونة البشرية بجملتها ـ لا الفكر وحده ـ على العمل خارج هذه الحدود . إنها وظيفتها أن تتلقى من الذات الإقبية المطلقة المحيطة بالوجود . وأن تتلقى في حدود طبعة الانسان ، وفي حدود وظيفته .

والقرآن الكريم يشير إلى بعض هذه الجوانب ، التى لم يزرَّد الإنسان بالقدرة على الإخافة بها . . ياهيتها أو بكفيتها . . إما لأنها لا تتخل في حدود طبيعة البشرية للمدودة . وإما لأنها لا تلتره أن التهوش بوطيعته المحددة كذلك . . كما يشير إلى طريقة الفطرة المسلمة للوحدة فذلك . . كما يشير إلى المرابقة الفطرة المسلمية للوحدة في تلقى هذه الجوانب ، وطريقة الفطرة المسحرة المتحرفة الفطرة المسحرة المسلمية للوحدة في تلقى هذه الجوانب ، وطريقة الفطرة المسحرة المساحرة المساحرة المسلمية المساحرة المسلمية المسلمية

من هذه الجوانب مسألة كنه الذات الإلهية . فالكينونة الإنسانية لا تدركها .
 وليس مما تعوفه شيء بهائلها فيمكن أن تقابلها به ، وتقيسها عليه :

د لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ٠٠٠ (الأنعام : ١٠٣) د ليس كمثله شيء ٠٠٠ ( الشورى : ١١)

« فلا تضربوا لله الأمثال » . . . ( النحل : ٤٧ ) ومنها مسألة الشيئة الإلهة وكيفية تعلقها بالخلق :

(آل عمران: . ٤)

قالت : رب أنى يكون لى ولد ، ولم يمسسنى بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما
 يشاء . إذا قضى أمراً فإنها يقول له كن فيكون ٤ . . .

(آل عمران: ٧٤) قمكامن أدادهن

هكذا دون بيان للكيفية ، لأنها فوق إدراك الكينونة البشرية . وكل من أراد من البشر بيان الكيفية تخيط وخلط ، لأنه قاسها على كيفيات عمل الإنسان ، وشتان شتان (11) . 1

ومنها مسألة الروح ـ سواء كان المقصود بها : • الحياة ؛ أو • جبريل ؛ أو اللوحي: الرحم الرحم المساحد الم

ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا
 قليلًا » . . .
 ( الإسراء : ۸٥)

( الإصراء : ٨٥ )

ومنها مسألة الغيب المحجوب عن العلم البشري ، إلا بالقدر الذي يأذن به الله لن يشاء :

ا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؟ . . .

(الأتعام: ٥٩)

 <sup>(</sup>١) وكذلك أعطأ أرسطو وأعطأ القوطن وغيرهما حين أوادوا أن يهنوا كيفية تعلق همل الحائلين
 بالمخلوفات ، الأمم تاسوه بها يعرفونه من كيفية تعلق عمل الإنسان بها يعمله . . وأنه ليس
 كمثله شميه . . .

ا عالم الغيب قلا يظهر على غيبه أحدًا . إلا من ارتضى من رسول ، . .

( الجن : ٢٧ ، ٢٧ ) قل : لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ١ . . .

(الأنعام: ٥٠)

وما تدری نفس ماذا تکسب غداً ، وما تدری نفس بأی أرض تموت ، . . . ( لقران : ٣٤ )

ومن هذا الغيب خاصة مسألة موعد الساعة : ا إن الله عنده علم الساعة ! . . .

(لقران: ٢٤)

بسألونك عن الساعة : أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذكواها ! إلى ربك
 منتهاها. إنها أنت منذر من يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو
 ضحاها»...

(النازعات : ٤٢\_٢3)

بل تأثيهم بغتة فتيهتهم ، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ؟ . . .
 ( الأنبياه : . . ) )

ويبين الله \_ سبحانه \_ كيف ينبغى نلقى هذه وأمثالها ، مما هو فوق مدركات الكينونة البشرية :

د هو الذى أنزل عليك الكتاب ، مت آيات عمكيات من أم الكتاب . وأخر منشابهات . فأما الذين فى قلويم فريغ نيجون الشابه عنه ، ابتغاء الفتخة وإبتغاء تأويلم وما يمكم تأويله إلا أنه والراحيون فى العلم يقولون : أمنا به ، كل من عند ربتا . وما يذكر إلا ألوايا (الأباب - ربتا لا تيخ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من للشارجة إلك ألت الواهاب » .

(آل عمران: ٧-٨)

وفيا عدا هذه الجوالب فإن الفكر الشرى - أو الإدواك الشرى بعجر أشعا -مدعو للتدبر والفكر ، والنظر والاعتبار ، والكبت والنائر ، والنظير ، في عالم الضمير وعالم الواقع ، للتضيات هذا التصور ، والإيجابية في العمل والتنفيذوفي هذا التصور الشامل الكبير . وما من دين احتفل بالإدراك البشري ، وإيقاظه ، وتقويم منهجه في النظر ، واستجاشته للعمل ، وإطلاقه من قبود الوهم والخرافة ، وتحريره من قبود الكهانة والأمرار المحظورة. ! وصيانته في الوقت ذاته من التبديد في غير مجاله ، ومن الخبط في التبه بلا دليل . . ما من دين فعل ذلك كما فعله الإسلام . .

وما من دين وجه النظر إلى سنن الله في الأنفس والآفاق ، وإلى طبيعة هذا الكون وطبيعة هذا الإنسان ، وإلى طاقاته للذخورة وخصائصه الإيجابية ، وإلى سنن الله في الحباة البشرية معروضة في سجل التاريخ . . ما من دين وسّع على الإدراك في هذا كله ما وسم الإسلام.

في تربية الإدراك وتقويمه وتقويم منهج النظر والحكم :

ه ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد . كل أوثلك كان عنه مسؤولاً ١..

(الإسراء: ٢٦)

ا با أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ٤ . . (الحجرات: ۱۲)

ا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ، إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، . . (یونس: ۳۱)

دما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ٩ . .

(الزخرف: ۲۰)

وفي النظر إلى آبات الله في الأنفس والأفاق : ٥ قل : انظروا ماذا في السياوات والأرض ٤ .

(يونس: ١٠١) وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم . أفلا تبصرون ؟٥ (الذاريات: ٢٠ - ٢١)

ا منزيهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى بشين لهم أنه الحق ١ . .

(فصلت: ۵۳)

وفى النظر لل سنن الله فى الحياة البشرية وفى مصائر من قبلهم ودلالنها التاريخية:

د قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرة . إن
 الله على كل شيء قدير ؟ . . .

#### (العنكبوت: ۲۰)

« أو لم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أشد منهم قرة وأثاروا الأرض ومعروها أكثر عا خميرها ، وجاءتهم رسلهم بالبنائ. فيا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أشمهم يظلمون . ثم كان عاقبة الذين أسادوا السوأى أن كليها أثبات الله وكانوا بالميتونون » .

### (الروم: ٩-٠١)

أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ؟ واقه يحكم لا معقب لحكمه وهو
 سريع الحساب ٢ . . .

## (الرعد: ٤١)

وأمثال هذه التوجههات كثير كثرة ملحوظة في القرآن الكريم ، يتكون منها منهج كامل لنربية الإدواك البشرى وتقويمه وتوجيهه (') . وستأتى منه نهاذج كثيرة في القصول التالية .

#### . .

من أن لله ، فاطر هذا الإنسان ، العالم يحقيقة طاقات ، كان يعلم المبادر ومن من المنا المبادر ومن من الشوع المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا - كنها وكيا المبادر المنا ومن المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا المبادر المنا المنا

(١) براجع بتوسع فصل ا ثرية العقل ا في كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب.

. . . . لقد بذل الجنس البشرى مهيرة جباراً لكى يعرف نفسه . ولكن بالرفم من أنتانسك كوترا بالرفم من أنتانسك كوترا بالرفم الرفعتقا التي كوترا العلماء الروحانين في جها (الإدانة ، انتانا المتعاقلة أن فهم جواليد مع ققط من أنتانسك . . إننا لا نفهم (الرسان ككل . . إنتا نعرف من أنه مكون من أجواء ختلقة ، وحتى هذا الأطواء المتعدم إساستات الكل واحد ما مكون من مركب من الأشياح ، تسيم أن منطقة عهادة أن أمنطها ختلقة عهادة أن المتعالم المتعاقبة عهادة أن المتعالم ختلقة عهادة أن المتعالم ختلة عهادة أن المتعالم ختلقة عهادة أن أمنطها ختلقة عهادة أن أنتانا كلنانا الكل واحد ما مكون من مركب من الأشياح ، تسيم المتعالم ختلقة عهادة أن أن المتعالم ختلقة عهادة أن أنتانا كلنانا كلنان

و ووقع الأمر أن جهانا مطبق. فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك
 الذين يدرسون الجنس الشري تطل يلا جواب ، لأن حداك مناطق غير عدودة في
 يتبانا الباطئية ما زلت غير معروفة . . فتحن لا نعرف - حتى الآن - الإجابة على السئلة كارة على:

- كيف تتحد جزيئات المواد الكياوية لكى تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية .
   كيف تقرر ١ الجينس ٢ وحدات الوراثة الموجودة في نواة البويضة الملقحة صفات
- بيف طور ۲۰ جيس وحدات دورت موجود ن نوه ميويسه المتعاد متعاد
   الفرد المشتقة من هذه البويضة ؟
   كيف تتنظم الخلايا في جاعات من تلقاه نفسها ، مثل الأنسجة والأعضاء ؟ فهي
- كالنمل والنحل تعرف مقدما الدور الذي قدر لها أن تلمه في حياة المجموع وتساعدها العمليات الميكاتيكية الحفية على بناء جسيم بسيط ومعقد في الوقت ذاته.
- ما هي طبيعة تكويننا النفساني والفسيلوجي؟ إننا نعرف أننا مركب من الأنسجة والأفضاء ، والسوائل ، والشعور ولكن العلاقات بين الشعور والمنخ ما ذالت لغزاً...
- إننا مازلنا بحاجة إلى معلومات كاملة نقرياً عن 6 فسيولوجية ١ الحلايا العصبية . .
   إلى أي مدى تؤر الإرادة في الجنسم ؟ كيف يتأثر إلىقتل بحالة الأطفهاء على أي وربح بتسليم الحلصات العضوية والعقلية ، التي يزئها كل فرد ، أن تتغير بإسطة طريقة الحياة ، والمؤاد الكيهارية المؤجودة في الطعام ، والمناح ، والتقلم والتقليمة والألهية ؟
- إننا ما زلنا بعيدين جدا من معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين الهيكل العظمي

والعضلات والأعضاء ، ووجوه النشاط العقلى والروحى . . وما زلنا نجهل العوامل الني تحدث التوازن العصبي ، ومقاومة النعب ، والكفاح ضد الأمراض.

- إننا لا نعرف كيف يمكن أن يزداد الإحساس الأدبي ، وقوة الحكم ، والجرأة .
  - ولا ما هي الأهمية النسبية للنشاط العقلي الأدبي . كذا النشاط الديني .
  - أي شكل من أشكال النشاط مسؤول عن تبادل الشعور أو الخواطر ؟
- لا شك مطلقاً في أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هي التي تقرر السعادة أو
   التعاسة . النجاح أو القشل . . ولكننا لا تعرف ما هي هذه العوامل .
- إننا لا تستطيع أن نهب أى فرد ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطريقة صناعية
   وحتى الأن فإننا لا نعرف: أى البيئات أكثر صلاحية لإنشاء الرجل المتعلمين
   وقلمه . .
- هل في الإمكان كبت روح الكفاح والمجهود ، وما قد نحس به من عناه بسبب
   تكويننا الفسيولوجي والروحي ؟
- كيف تستطيع أن تحول دون تدهور الإتسان واتحطاطه في الفنية العصرية ؟
   بالنسبة فا ولكنها منظل جيم أيل جواب . . فمن الواضح أن جمع ما حققه الفلها، من تقدم في إعمال يتعلق بدراسة الإتسان مازال غير كاف ، وأن معرفتا بالفساء مازاك بهائية في الفلاب \* <sup>(10</sup>).

المقاد و مدى جهلنا يحقيقة الإنسان ٢ \_ إحدى الحقائق التي يتألف منها الصور الاطتقادى الشامل - على جهلنا بإصعر وأظهر جانب من جوانب هذه الشفيقة . كما يقرره عالم من كبر العلماء في القرن المصرين ، غير منهم في علمه ، وغير منازع في كتاب ق العالمان : القديم والجندية !

مر أما أسباب هذا الجهل ، من وجهة نظره الفائمة على \* المنهج العلمى \* كها هو معروف الالبرب ، وعلى الطباعات في جو يته الغربية وفي جو \* البيحت العلمى » وفي حدود \* العلم كها يقرر هو في مقدمة الكتاب . أما أسباب هذا الجهل من وجهة نظر هذه ، التي توافقة في محصها وتحالقة في مضعها ، فهم كما يقول:

<sup>(</sup>١) الإنسان ذلك المجهول : تأليف دكتور ألكسيس كاربل وترجة شفيق أسعد فريد: ص ١٨\_٦.

اقد يعزى جهلنا فى الوقت ذاته ، إلى طريقة حياة أجدادنا . وإلى طبيعتنا المعددة. وإلى تركيب عقلنا . . . .

ريح رب. ويتحدث عن السبين الأولي حديثاً دقيقاً ، ولكنه لا يعنينا هنا . فنتقل إلى حديث عن السبب الثالث : قبل :

و رضيب آخر البطة الذي السحب به معرفنا الأفسنا . وذلك أن تؤكيب من الغور مقرانا جمانا بنهم بالمقترق المفاقل البسطة . إذ أثنا تنحير بفرس من الغور حين نقطر إلى حال مكانة مقدماً وز تؤكيب الكاتات الحالج والإنسان من الغور في المقافل كما يقد بهذا المقافل المقتل المقتب المؤجودة أن أمهان تحيراً أن ردة السبب المهاجة أن القائل الأنسان المقتب الموسودة أن أمهان لمغتلب . وفقا دائمة أنه وسائل المقتب المقتب بالمقافل المقتب المؤتل المقتب المقافل الإنسان الاجد أن المقتب المؤتل عاصل ، وقدة المؤتل عاصل ، وقدة الأميان عاصل ، وقدة المؤتل المؤتل المؤتل عاصل ، وقدة الأميان المؤتل المؤتل

رالتدانين اللرباء الطبيعة الطبيعة الكبيراة الكاتات الحقيقية الجماحة الأفراد فقولين الطبيعة و مطر إلى الكوث عقولين الطبيعة عمل بينا لحق مطا إلى الكوث من المواجهة عن مطر إلى الكوث الخديث لا يتمام المالية المواجهة المحتودة في المحادثة المحتودة في المح

 إن دراسة الظواهر الفسيولوجية الحقة \_ أي تلك الظواهر التي تنتج من تنظيم الكائن الحي \_ تواجه عقبات أكثر أهمية . إذ أن شدة ضآلة الأشياء التي يجب تحليلها، تجعل من المستحيل استخدام الفنون العادية لعلمي الطبيعة والكيمياء . . فأى طريقة يمكن أن تكشف القناع عن التركيب الكيمياوي لنواة الخلبة الجنسية ، والكروموسومات ؟ والجينس " ناقلات الوراثة " التي تؤلف هذه الكروموسومات؟ . . مها يكن . . إن المجموع الكلي للمواد الكياوية شديدة الضآلة ، على أعظم جانب من الأهمية ، لأنها تحتوى على مستقبل القرد والجنس (١٠) . . كما أن قابلية أنسجة معينة لسرعة العطب ، مثل المادة العصبية ، عظيمة إلى درجة أن دراستها في حالة الحياة مستحبلة تقريباً . . ونحن لا نملك أي فن يمكننا من النفوذ إلى أعماق المخ وغوامضه ، أو إلى الاتحاد المتناسق بين خلاياه . وعقلنا الذي يحب ذلك الجهال البسيط للتراكيب الحسابية ، يتنابه القزع حينها يفكر في تلك الأكداس الهائلة من الخلايا والأخلاط والإحساسات ، التي يتكون منها الفرد، ومن ثم فإننا نحاول أن نطبق على هذا المخلوط ، الأفكار التي ثبتت فائدتها في مملكة الطبيعة والكيمياء والميكانيكيات . كذا في النظم الفلسفية والدينية . . ولكن مثل هذه المحاولة لا تلقى نجاحاً كبيراً . لأن أجسامنا لا يمكن أن تختزل إلى : نظام طبيعي كيهائي . أو إلى كبان روحي . . بالطبع . إن على علم الإنسان أن يستخدم أراء جميع العلوم الأخرى . ولكن عليه أيضاً أنَّ ينمي آراءه الخاصة لأنه علم جوهري ، مثل علوم الجزئيات والذرات والإلكترونات ، .

وينهى هذا الفصل بقوله : \* صفوة القول : أن التقدم البطلى، في معرفة بنى الإنسان إذا قورن بالتقدم الرائع في علوم الطبيعة والفلك والكيمياء والميكانيكا ، يعزى إلى حاجة أجدادنا إلى

وقت الفراغ . وإلى تعقد الموضوع . وإلى تركيب عقولننا . • وهذه العقبات أساسية . وليس هناك أمل فى تذليلها . وسيظل النغلب عليها شاقا ، يستلزم جهوداً مضنية . .

 <sup>(</sup>١) بللت أخيرًا عاولات في هذا اختل . ولكن المدى لا يزال بعيداً جدا، وهم الأخيار التي تذاع بقصد الدهاية من مراكز الدعاية للمذاهب ثلاثية !

هذا هو تعلل ذلك الجهل بحقيقة الإسان ، أو يأصغر وألفهر جانب من جراب هذه الحقيقة ، من تعقق الطالحة الرسان الكبر . ومها بتخلف معه في طريقة الخطار القضدة كاني ، فإنا تكتون مية الساجية ، فرافة على طبية السبب الأساس . وهو طبية تكوين عقلنا - فهذا التكوين مرتبط بوظيقة الإسان في الأطور موقية خلافة - وهي تنفسي أن يكون تركب علما على هذا التصميم لا تأسيس عمل العام الوطنية المستبعة في أوالد في الدون المبادي المن المساح المنافقة على معرفة جراب من • حقيقة الإسان أكثر مما عرف . ولكن أسراد التأكورين الإساس عطل حافية عليه أيضاً ، . . . يظل سر الحياة ، وسر الموت ها خافين قال ، وسرطيل سرالوح الإلسان بعداً عن عالى إدراكه . . لان شيئاً من هذا كانة لا يلزنه في وطيفة الأساس.

وعلى أية حال ، فإنه من خلال هذه الشهادة \_ وحدها \_ تبرز لنا حقيقتان جاهرتان :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٨ ـ ٢٣ .

والنهها : حقيقة البيمج الذي يتجمه كل من تصدى من جنس البشر - قدياً ورضويناً - لوضح ذلك التصدير الشامل البكون واخلية والرئسان - ولوضع حاضح للمبيئة والقشة الناس ورضاح خياسة - بيطل قطا الجهاء الشاكل لا يكميان الم يؤدى - إلا لما مالتي إليه من تيه رزكام في التصورات - ومن ضاء وقصور في المناصع - بين شفة وباساء أما إلية - ميانة من الجهاء عن التناسخ الطبيعية والتيار المرة المناسخة الم

النصور الرياس الذي ينتقاه الإنسان من « الله » هيد لدنية حالصة . . قد المستقد الرياس الذي ينتقاه الإنسان من « الله » هيد لدنية حالصة . . قد مالته بالشيخة إلى المستقد المؤلف أن وقبط الخلافي في فضايا الذي أم يعيمها الدفية الألاث . . وقالك فيطول المثل هذا المؤلف إلى ما وقائدة المأسان المستقدم حياتم . ووقال المنهجه ، المؤلف بالمناس المستقدم حياتم . ووقال المنهجه ، على بالمشخد المناس المناسبة المناسبة والمؤلف المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والأنسان من قلال الجهل المنعين أمن ذلك الجهل المنعين أمن ذلك المجلسة والمنطوط المنطوط المنطوط المنطوط المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والأنسان من قلك الجهل المنعين أمن ذلك المجلسة والمنطوط المنطوط المناسبة والمناسبة والمناسب

مى يعيونهم على محمل من المحمد المهام محمد المحمد العالم المقيم : 4 ماذا خسر العالم وفي هذا يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى في كتابه القيم : 4 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 4 :

وقف كان الأنباء عليهم السلام أحروا الناس عن فات اله ومقدة رفاها. ومن يقاية هذا العالم وسطح ومن حراجم عليا الإلسان بعد دون ، وأناهم علم فلك كنه بواسطتهم عنوا بدون تحب ، وتواجه موازة البحث والتحص ، في على إس معتمم عبادتها ، ولا مقدماتها التي يمرن عليها يحتهم ، ليتوسلوا لل مجهول ، الأن مقد العلمي وراء الحمي الطالبية ، ولا تعمل فيها حراسهم ، ولا يؤدي إليها تظرمه مراسع معتمم معلوماتها الآرائية .

المرسم ويست مسلم المراكز المر

<sup>(</sup>١) يراجع بتوسع كتاب . ١ الإسلام وشكلات الحضارة ١ للمؤلف . (٢) خدراً .

مل أن أمر الذين حاولوا إنشاء تصورات اعتدادة من عند أنضهم ، أو إنشاء تصورات المشادة من الأم مدالاً من هذا الذي صوره المشادة بنا المؤسل من الذي صوره الأحداة الذين المراح من الكل عام مكان الأحداة الذين المؤسل من المؤسل من أمريا تمثلك ، مكان المشادة بالمشادة بالمشادة بالمؤسل المشادة بالمؤسل بوضية خط البحد معلوماتها المخاطعة والتأقيمة عن الكون المادى ، وتعارض بوضية خط البحد المضادة بالمؤسل من مبدئة عط البحد المشادة بالمشادة والتأمين المؤسلة منها برئاء ، وتعارض من منها برئاء ، وتعارض من المؤسل المشادة والتأميل والتحريف الأحمل الرئاني المشادة والتأميل والتحريف الأحمل الرئاني والمشادة والتأميل والتحريف الأحمل الرئاني (المشادة الشاريل والتحريف الأحمل الرئاني (المشادة الشارية) .

لؤان من نكريا أن مي الزوات الأربية ، الل نشأت معادية للدين والفكر الديني ، كان منتوط هو منا الاجواف ، وضية الأوضاع التي قامت على أساس هذا الاجواف . . . . من علية مثالية بالي وضية حيث ! إلى جديلة مناؤة . الاختار فاحد أفركا أن هذا البلاد الذي يعم البشرية كلها الروم ، إيانشأ من عقابيل الدونا الذكر المشرك في أصل التصور الزياس . وهو يلاد لا يعدله يلاد أخر أن تاريخ البشرية الطوليل . ولمله يحسن \_ لتكون هذه النقطة واضحة وضوحاً يناسب خطورتها \_ أن تذكر خلاصة موجزة الخط الذي سار فيه الفكر الأوربي ، بوصفه نتيجة طبيعة مباشرة لاتحوان الديني . يتدخل الفكر البشري في ، وبإخضات للموامل السياسية والخلافات الغضرية واللذيبة .

ربل هذه الخلاصة أن كتلف قا من حكمة الدوعات خطة أصرال الصور الإسلامي بهيدة عن غريف البشر ، ومن خطورة أية عنوانها بسم « التجديد الديني» أو « الطيار ق القائم الديني» أو غيرها ، أوضال أي عصر بشري عل الصور الرياسي . . فهذا التصور هو الوجد الباقي من غير أن يجت به جهل البشر تشويرهم مود وحده ملال الشرية ، لشر، إليه في يوم من الأيام ، فجد عده المدنى والساعية والطمنان .

وستكتفى فى هذا التلخيص خط سير الفكر الأوربى ـ فى اتجاء مضاد للكنيسة وتفكيرها الدينى ـ بمقتبسات من الفصل الذى كتبه الدكتور عمد البهى بعنوان : «الذين غفرا» فى كتابه « الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعبار الغربى » :

المسراع مين الدين والمثل والحس أن تاريخ التكر الغربي: أربع مراجل في المغلقة بنا من المؤلفة المغلقة بنا المغلقة بنا المغلقة بنا المغلقة بنا والمنافقة بنا المغلقة بنا المغلقة بنا المغلقة بنا المغلقة بنا المغلقة المغلقة المؤلفة المغلقة بنا المغلقة بنا المغلقة والمغلقة المغلقة الم

مسادة الشعر أو الذين ؛ كان الدين أو النص طوال القرون الوسطى سائداً قى
 ترجيه الإنسان في سلوك وتنظيم جاعته ، وفي فهمه للطيعة ، وكان يقصد بالدين
 «المسيحية» ، وكان يواد من المسيحية « الكتلكة " ، وكانت الكتلكة تعبر عن

«الباوية» . والباوية نظام كنسى ركز «السلطة العليا» دياسم الفد في يد البايا» . وقدم حق نشير «الكتاب القديم» على البايا أوضاء عليه من الفلغة الروحية الكريء » وميان الالتعاريف المناسبة في السيحية ، كيا جعل «الاعتراف بالمنطأة وجعل عقيدة «الشابت» عقيدة أصياة في السيحية ، كيا جعل «الاعتراف بالمنطأة والمراف والمنطقة على المنطأة على المنطقة والمناسبة على المنطقة كمنفحة . وتتماثل الالتفارات \*من رسوم المبادة ولفر ذلك عا يتصل بالكائل ليكنة كمنفحة .

- حتى كان القرابة الخاص حقر ، وحتى إيشات الحريب العليقة تحر قدياً (1617 - 1617 ) ((1617 - 1617 ) ((1618 - 1617 ) ((1618 - 1617 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) (1618 ) ((1618 - 1617 ) ((1618 ) (1618 ) ((1618 ) (1618 ) ((1618 ) (1618 ) ((1618 ) ((1618 ) (1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 ) ((1618 )

وجاه بعد لوثر \_ ف طريقه - كالفن (Calvin) ( ١٥٠٩ \_ ١٥٠٤م) وأقر لوثر
 عل أن الإنجيل وحده هو المصدر \* للحقيقة المسيحية > وأن عقيدة التثليث لا تقبلها
 المسيحية الصحيحة .

و يحرقه لوثر وكالني الإصلاحية تعرفت المسيحية للجدل الفكوي ، وأصبحت موضوعاً القائل المؤلف والفلامية الفلسنية ، والسيحية المهارية ، وين كالتركية المهارية ، وين والمح لذلك هم السجة المؤلف أن والمؤلف أن مسلمة المبارية ، ومن والمح من الفلاطية على اللمين والمحال كشين مناطباني أن منتخفين ، حدد الملافق بين المخالفة دون أنها من طبقة الطالبات ومراسم مكول الفلامات بين المقال الإساسة المحالفة بين من المدد المقال الإساسة المحالفة المقال ومن والمحالف المعالفة على من والمحالف المحالفة على من المحالفة المحالفة على المحال للمسبحية ، التي احتضنها لوثو ، في مقابل تعاليم الكنيسة الكاثوليكية . ، وهكذا كان ، الدين ، الذي جعل موضوعاً للصراع العقل الأوربي ، نوعاً

خاصا من الدين ، والذي قبل منه باسم الفلسفة ، كان جملة خاصة من تعاليمه . والذي وفض منه باسم الفلسفة أيضاً ، كان كذلك جملة خاصة من تعاليمه .

سيادة العقل : " تستر اعتبار الرحى ، كمرح أخير للمعرقة ، على خلاف في قديد نباليه ، ح كان العضف الثاني من الدين الخاس على مو مو عضر «التوبروة وتاريخ الملسفة الأروية ، وهم التوبر له طابعه الخاص، الذي يتعد به العصر السابق عليه والآخر اللاجن له ، وله طابعه المشترك في النكر الألماني والإنجليزي والفرنسي ، في القدة الونية التي تحده ، وله فلاسفة في دواتر الفكر اللائل المؤلف المنازلة والمتحرف المنازلة والمتحرف المنازلة والمتحرف المنازلة والمتحرف المنازلة والمتحرف المنازلة المتحرف المنازلة المتحرف المنازلة والمتحرف المنازلة المتحرف المتحرف المنازلة المتحرف المتحرف المتحرف المتحرف المنازلة المتحرف المتحرف

د وطابعه الفكري :

(أ) نزايد شعور العقل وإحساسه بنفسه ، وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل الإنسانية في يده ، بعد أن بزيل كل عبوديه ورثها هو ، حتى لا تحجه عن التخطيط الواضح لهذا الصير (1) .

رب المسيوس مستسيد الله لا تتأريح في إخضاع كل حدث تاريخي لاتحان المقال ، وكذلك في تكون الدين ، المقال ، وكذلك في تكوين الدولة والجابعة ، والاقتصاد ، والقانون ، والدين ، والربح ، عن عجديدا ، مثل الأسس السلبة المشالة ، التي لكل واحد منها! (ح.) الإيمان بتعارن جميع المسالح والثانع ، وبالأخوة ألى الإساس عن ملى أساس من مثل الثانات المثالة ، المشارة والتأمو ، والأخوة ألى الإيمان على أساس من مثل الثانات المثالة ، المشارة إلى الثانون التأمو ،

٩ ومعنى ذلك كله : سيادة ٩ العقل ٩ كمصدر للمعرفة ـ على غيره . وغيره الذي يتازعه ٩ السيادة ٩ هو الدين . أي المسيحة الكاثوليكية أولاً . وقد تكون معها البروشيئة ، كمشه عوف للإصلاح الدين هناك

. \* فللعقل الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة ، وما فيها من سياسة ، وقانون ، ودين ، و« الإنسانية » هي هدف الحياة للجميع .

(1) ولقد رأينا فيها اقتبسناه من الدكتور ألكسيس كاربل مدى معرفة العقل الحقيقية بالإنسان ، لا في
 القرن الثامن عشر . بل في القرن العشرين أيضاً .

الإساري وكما يسمى هذا العصر بـ 9 عصر التوير 9 يسمى أيضاً بـ 9 العصر 
الإساري، وكما بعصر ال Debm أي عصر الإيان الشاصفي بإلد . ليس له 
وحي، وغير خالق للما أي إذ كل مسيات هذا الأساء تشتير من خواص . والتوير المنظق عاملة . والإساسة 
الإنصدية بها الإيماد التين عن عالى التوييد ، وإحلال المنظق بعد عالى . والإساسة 
التي يشر بها هذا العصر إست إلا عرضاً عن القريل من انه كهدف الإنسان في 
سترك في أخية . والأن الذي ليس له ومن الأعملة ، يتقل مع تحكيم المنظل 
وضده ، وطلب استان على أعملان الحياز الإنجاماتياً.

وإذن في عصر التنوير كانت الخصومة النكرية بين الدين والعقل . وانجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل . ولذلك عد زمن هذا العصر فترة سيادة العقل . كياعد العصر السابق عليه فترة سيادة الدين . .

د ومن هذا يتضح أن صراع المغل مع الدين ، هو صراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكتيسة . وأن دوافع هذا الصراع هي الطروف التي أقامتها الكتيسة في الحياة الأوربية . سواه في عال التوجيه والبحث ، أو في بجال السياسة ، أو نطاق العقيدة والإيهان . . .

- سادة أطبى : "لتي مصر التربر بالتهاء القرن الناس عشر تقرياً ، وإيشا المسادة من مصور النكر (الدين ، ويظهور فجر الثين الباسط مثر . ومؤسط المصراح والمصل المسادة ولكن المسادة والمحل والطبيعة . ولكن المسادة ال

خاص ... كما سبق أن ذكر ... أو هو المراة الدينية ، أو المراة البيانقية يوجه عام .. هماف الى قد الرائبة اللويد فى مبارطة الكتيبة ، ومبارطة عام غلام من معرفة حاصة ، أن قائمة عصر « السبق برسم اللسفة « المبارطة » أو الدالية » عام أطلبت ... في نظر فلاصفة » الرفضية » .. في أرادت أن تشل إليه : وهو إيماد التوجيه أسكن كم نا من توجيه الأسادان ، وتنظيم الجارة الرئاساتية ، فقد مالت هذه التلسفة عل عهد جميال الأن الذين والذين حجد التات هذه

« الثانية الأول لندف الرئيس من حققه ، مي معارضة الكنيسة ، أو ممارفة معرفها ، ومن باب التنظية باب « العالم » أمي معارضة المجافزينة أما مرافقة المجافزينة المجافزينة المجافزينة المجافزينة المجافزينة المجافزينة المجافزينة والمقرب - كما تقدم المسلحة المجافزية والمقربة - كما تقدم المسلحة المجافزينة والمقربة - كما تقدم المسلحة المجافزينة المجافزينية المجافزينة الم

و إما الأنساس الماض الذي نشت عليه الرضية فهو تقدو الطبيعة « والطبيعة « الاصفية من والوقع » والحل ... كالها سراء ثم تقر الرضيعية و تقر الرفيعية و الطبيعة أو الطبيعة الديرة الطبيعة أو بعد المرافق المرافق المرافق الطبيعة أو المؤترة الحقق ، ومعنى تقدير الطبيعة على هذا المحرب ؛ وأنس الطباعة الرفيعة المؤترة على الارافق المؤترة على الارساس ، والإسان ، فقاء لا يعل عليه من علاج الطبيعة ، على الشريقية ، وإلى الأساس من المدارة المؤترة ال

و إذن ما يتحدث به الإنسان ، ككائن شخصى ، عن الإنسان ، كموضوع

للوصف . أو ما يتحدث به الإنسان عن الطبيعة التي يعيش فيها ، كموضوع للمكم عليها ـ ستمدا حديث عن هذا أو ذلك بين معارف الدين ، أو الثالية العقلية ـ موحديث بشء غير حقيق ، عن شيء حقيقي . هو حديث غير صادق ، خضع فيه الإنسان المتحدث إلى خداع الدين يحكم الثقاليد ، أو إلى المو محكم غوره الإنسان نشخه !

أن عقل الإنسان أى ما فيه من معرقت وليد الطبيعة ، التى تعطل في : الروانة واليية ، ولمانية الاقتصافية ، والانجابية . . . يه علوقى ، ولكن خالفه الوجود أخرى . . . يه ينكر ، ولكن من تفاطل ح الوجود الحجلة ، . . . يه ينكر يجر . وصانع القند والجمر هر حياته للانية . . . لهل خالف عقل سابق ، كما أنه ليست هناك معرفة سابقة للإنسان ، عقل الإنسان ومعرفة بوجمانات تبعأ لوجود الإنسان ، همانات لم ينتمان المنافقة المنافقة على المنافقة المناف

« الطبيعة تنطق عن نفسها . ويجب على الإنسان أن يعتمد منطقها . إذا أراد أن
ييش فيها . وحنطقها وحدم . لاستطل المؤفين ، ولا حنطق المقلين ، ولا حنطق
آصحاب النظرية السيكولوجية في معرفة الإنسان . هو الذي يخط الطريق المستفيم
في حياة الأرسان فيها . وهو الذي يعدد أهدافه فيها !

ولين الإسان في حبات الطبيعة يشتك من القرد ويتضي بالجاعة » وإن: الفرد نقسة ليس غاية ، وجياته التي يستبها ليست هذأ لسبه ، إنا غايد الأخيرة التي يجب النبية ويستم حدثاً لسبه العابد الصوق » ما حسب عقيدة الالتحادة فيها يؤدفه ويسده من الجياعة وطلقا كانت الجياعة من عليات المجاعة من عليات الجياعة من المنافقة المنافقة أو تنتقي جباته لتنقيل على المنافقة أو التنقي جباته لتنقيل على المنافقة الإسانة الإسانة التنقيل حباله لتنقيل على التنقيل على التنقيل على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أو تنقيل حباله لتنقيل على المنافقة المنافق

<sup>(</sup>١) ومن هنا مهانة القرد ق النظم التي قامت على أساس هذا الذهب ، وإهدار كل مقوماته الذاتية بل مقوماته الإنسانية كذلك ! وسيره الحديث عن هذا بالتفصيل في صلب هذا البحث عند الكلام عن ١ الإنسان ، في التصور الإسلامي ( في القسم التاني من هذا البحث ) .

اللاركسية » : الجاهلية الماقية والمؤلف نظرية مانية ، تأثر فيها يكومت ( من فلاحقة الوضعية ) . وهو لا يكي وجود الملقل » كا يتكره اللعب الملاق 
الميكانيكي . ملاكل الإسعان فسحة الماقة وطبقة كان الماقة في وجود » ولا 
للادة أكثر أضبة واعتباراً من المقل . إذ المثل عوقت على الماقة في وجود » ولا 
يتكر أن يوجود متصلاً خمية . ويتبهة ذلك : كان مؤكس لا يرفض فقط أن يتكي 
المقل أن أو المسترك بعد الخياج . عالية اللان يتلي بعد المسترك الماقة المن يتكي 
المين . وهي الإيمان بالله . كدوجود أزل مستثل تماماً وتحجير قاماً على الملاقة . . . وهو يتماثناً أن 
كان من غلال تعمه ؟ . وهو يتماثناً أن 
كان من غلال تعمه ؟ . وهو يتماثناً أن 
كان من غلال تعمه ؟ . وهو يتماثناً أن 
كان من غلال تعمه ؟ .

و زيمة المقل للباده بمورها دارك في صورة : أن الفقل انتكاب للهادة ، وليس كا يسرح «ميرا «إن اللائه انتكاب للفقل، ونشا يميز أن الفقل برع من المرأة الداخة للما اللازي ، وهذا الصور اللازكي للحقية اللازة ، عل ألم الأصل ، يشمل في صوم عقل اللازكية كل الأحداث الطبيعة وما يجيط بها من ويجهة نظر عصدة ، هم القوة اللازية الإنسانية أيضاً . أما الأحداث السابعة والإنجازية ، والإحجازية ، في المكاني الأحداث الإنسانية الدائم ، والمؤلف والبحارة ، والإحجازية يصفة عامة ، لكتمها وإنجاز ، أن ورجله عنوى التأريخ في أحداث الحياة الاجزاعية يصفة عامة ، لكتمها الانتصادية بما تلك من الموامل للحددة في كل اختلاث الإجهازية ، ومن التي تكون البوت الأخيرة ، ذكل الأطال المحددة في كل اختلاث الإجهازية ، ومن التي

• ونغير الأحوال الاقتصادية وتطورها بؤثر لذلك - وحده ـ على حياة الدولة ، رعلى سياستها ، وكذلك على العلم ، والدين . وهكذا كل الإنتاج الثقافي والذهني فرغ عن الحياة الاقتصادية . وكل التاريخ فذا يجب أن يكون تاريخ اقتصاده \*(¹¹).

وهكذا انتهت محاولة الهروب من الكنيسة ، وتصوراتها الدينية لا المحرفة المشوبة

يالأكان البشرية ، وسوه استخلافا السلطانها باسم الدين . . انتهت أولاً إلى الناسية الدين . . انتهت أولاً إلى الناسيطية المثالية على اختلاف أنهاهاتها ما بين معارضة الدين وإعلان سيطرة بلشيق أن وين تأليد الدين باعتبار أن الله مسيحات عقل أن رأى جيل من الناسية المتبار أن الله مسيحات عقل أن رأى على الناسية المتبار الناسية على بدكومت واشتين تال . ثم يتال . فيهم الناسية المتبار الناسية الناسية المتبار الناسية المتبار الناسية الناسية الناسية المتبار الناسية ال

وكان هذا الحلط الطويل من الانحراف في الفكر الأوربى نتيجة مباشرة لتشويه التصور الدينى بمقولات وتصورات بشرية ، من صنع الكنائس وللجامع المتوالية . هذه المقولات التي استفلتها الكتيبة ذلك الاستغلال المفر البغيض .

وإلا فإن نظرة إلى هذا التخيط في خطواته المتعرّة تكشف للباحث المشبت أن الهاريين من \* الله 2 ـ لكن جروا من فيضة الكنيسة ـ لم يصلوا إلى أية خطيفة مضموطة بيسح أن تكون عذرًا وحجة لن يريد أن يقول : إنه يلجأ إلى هذا هروياً من معيات ما وراد الطبيعة ا

و إلا فأى شىء ٥ مضيوط ٥ وصلت إليه القبلسفة المغلبة الثالية مثلاً ؟ ما هو هذا ٥ الشغل اللذى وكنت إليه أمر المراة بعيداً عن الله ومن الطبيعة ؟ ما نا تعرف عن ماهية النقل أو عن خصائصه ؟ ومانا تعرف عن طريقة عمله ونأثراته وتأثيراته ؟ أين يقع هذا المقل ؟ أين يرجد ؟ ما طبيت ؟ ما قانونة ؟ . . . كلها أسئلة لا جواب يها حتى إلى الفرن الشخرين ا

مبيه حتى المرن العدرين ؛ ثم هذه المقولات التي ابندعتها هذه الفلسفة ، وجعلتها حتمية ، وبنت عليها

كل تضاياها؟ \* مبدأ التيقيض \* الذي قام عليه الله هب والذي اعتمد عليه كارل ماركس فيها بعد ـ ماهو؟ مافية الواقم في شيء :

استخدم وفيشته ع مبدأ النقيض على النحو التالي .

تصور الإنسان لنفسه - وحده - هو بداية الطريق . وأشبه بالمقدمات الني
تستازم نتائجها ، على النحو الذي حدد به غاية فلسفته . فإذا تصور الإنسان نفسه »
 أي إذا د أنا > تصورت « أنا > نشأ عنه أن « أنا > هو « أنا > وماليس أنا > هو « غير

أنا» فهنا «أنا» وهنا أيضاً « ليس أنا » . ولكن وجود " ليس أنا » منطو فى وجود « أنا الحقيقى » وإذن « أنا » باعتبار أنه يطوى فى ذاته وجود « ليس أنا » هو « أنا وليس أنا» . وتصور الإنسان لنفسه أنتج إذن خطوات ثلاثاً فى الفكر -أو ثلاثية !

وريا أنه ليس هناك في الأصل ، عندما تصور الإنسان نقسه ، إلا و أنا ، كالألباء الخارجة عن أنفسنا - أي الأشياء ألتي هي و ليس أنا » - تصورها فقط عن طريق أن أنا و يطريق في نقسه حقيقة أخرى، وهي : وليس أنا » . وهذه الأشياء الخارجة عن أنفسنا ليست متطوية فقط في و أنا » بل هي عمل لم و أناه ومن المتارجة (الإ)

يد ... والآن .. ما الذي يحتم ـ من الواقع ـ أن يكون \* أنا \* هو وحده الموجود . وأن يكون « ليس أنا \* لا وجود له ابتداء ، إنها هو من عمل \* أنا \* ومنطو في « أنا \* ؟ ومن انتجه ؟

ماذا عجب هذه المقارنة من الواقع ؟ لا شرعاً وإنا هو جود تحكيم عقل من ويشته فيناه مذهب إن ومن هنا يكون هذا الأنسل المقال الثقال و الإيمال مع الإيمال الموسية أن الواقع أن شيء . وليس له ويساء في جها القبل أو كان من حل المدينة الوسية أن تسخر من هذه الثالية » التي لا مدلول شاق دينا الواقع ، ولا فاطيق شاق حيات النساس الولا أنها لم تسخر منها لتأتي يا هو عبر . بل يها هو أشد إصالة وأبعد عن الصياب ا

إن فيشته يتخذ من المبدأ السابق ، الذي لا رصيد له من الواقع كها رأينا ، قاعدة يثبت بها أن العقل هو الموجود الحقيقي الذي لايتوقف وجوده على غيره .

و وعطق هذا البدأ \_على هذا التحو الذي استخدمه فيشت \_ أن العقل مستقل غاماً عن غين \_ وموجود من أجل نقس \_ ورجوده مو يحوده هو ، لا يجود غيره \_ وماهية العقل تنضح إذن من العقل نقس \_ وليست عا هو خالر ع ته . إذ أو توقد العقل على غيره الخارجي عت ، لكان معني ذلك أن الحير أنا عمر نقطة البلاية .

<sup>(</sup>١) عن كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي : ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ .

وفى ذلك إلغاء للعقل نقسه ، قبل أن يصل إلى غيره . لأنه لا معنى لوجود <sup>و</sup> ليس أنا ؛ إلا نفى وجود <sup>و</sup> أناء أى نفى العقل <sup>(1)</sup>!

فها الذي يُحتم \_ من الواقع \_ أن يكون معنى وجود ٥ ليس أنا ٥ هو نفى وجود •أناه؟ ولماذا التحتيم ؟ إنه بجرد تُحكم يتقضه العقل ذاته ، حين يتخلص من إسار المذهب !

فإنه ليس هناك ما يمنع \_ عقلاً \_ أن يكون ا أناه موجوداً و اليس أنا ، موجوداً كذلك ، ولا يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر!!

ولكن المسألة كلها كانت هي إقامة إله أخر ، غير إله الكنيسة ! إله ليس له كهنة ولا كرادلة ولا بابا ولا كنيسة ! ومن ثم أقيم هذا العقل ، إلها ، لاسلنة أنه ولا كهنة !

وهذا هو الهدف النهائي المقصود ! ! ! كذلك استخدم هيجل مبدأ النقيض ، مع استخدام مصطلحات جديدة غير

و إذا كان فيته قد استخدم بدأ القيض ، في دهم سيادة العقل كمصدر للمعرق ، مقابل الدين إلى الطبيعة على نحو ما إراب د " وجيرا استخدم نفس بليا تأكيرة ... قبلة على " قد لعد مجرة الأروبة من جديد ، وتأكيد اللوحي كمصدر أخير المدتونة على اعتبارات الله عقل ، وبدئل المسلطات الثلاثة التي للتكر عند تعليق حيد جيل من ذلك بجرات خاصة به ، هي : الدعوى .. وتقابل الدعوى ، وجرام الدعوى وشالها.

الطلب ، و فقد تصور \_ ق جال « الفكرة ه \_ أن حتاك نكرة مطلقة أسياها « العقل الطلب » وقتا خطاق المطلب و خلف العقل الطلب الدين الطاق وجود قائل إلى قل خلق العقل المطلب الشهرية . وقد البنتيت مه « الطلبيمة » وهي مغاير» إلى أنها إميادة منظرة على الطالب الطاق الطاق وحدة مطلقة من كل أيد ، ووجود الطلبيمة طهرت أو انتقال الطاق فير الحدد ، في اوجوده مقيد عدد .

مصطلحات فشته:

<sup>(</sup>١) للصدر السابق ص ٢٩١-٢٩١ .

نالطيعة هي خروج \* الفكرة » من دائرتها الأولى ، ومن أجل ذلك هي ضرورة ورصفة ، وليس فيها حرية واختبار ، ونحبر بقائلت شابلاً وتبليفاً للكنوة في العقل الملقلة ، وإذا كان العمل الملقل ، وإذا كان العمل الملقل ، وإذا كان المنتقب في الفقل إلى القبد ، أم حيا الشيفي إلى نقيف ، فالفكرة من حيث هي فكرة ، العلوت على تنفيفها ، حين الأن ، ولانكل \* المنكوة في الطبيعة بسمي من جليد لكنب الوحقة ، بعد أن الفلتها في تشرف الكانتات فيها ، وشمس لحصيلها وأخفية إلى خرز المناقل المجرد ، والمقل المجرد ، ومثل المدين ، الأن

ر به وهذا تموذج كذلك من «المثالية» التي ضاقت بها «الوضعية» في أوربا . وحق لما أن تضيق إ وهي مكنا تتعامل مع تصورات عقلية تجردة ، ومع مصطلحات لا رصيد لها من الواقع ولا علاقة ها بالإنسان الواقعي ولا بالحياة الواقعية !

ركن السادة الوضعين حين تغيرها برأة الكبية ، ثم تغيرها برأة \* الفقل » . لم يغير إلى ما مو المدى . المثافرا من طلبية من رائين على عند المفلية في ما من هذه الطبيعة اللي مخلف النبية ، والتي كايفوان ؟ منتشل الحقيقة في الفقل ؟ \* أمن كانن عدد ؟ أمن الت كان ؟ أمن صده \* الأثباء \* المثلوثة من أجرام والثكال ومركات وجناك ؟ أمن ضيء له خفية مستلة من تصور المطال الإسلامي فا ؟ أمن المنافرة المثل المنافرة المنافرة المسيدات إلى يرتوبا ؟ أم يماني من شرء له حقيقة في ذاته ، وما يتعلم حتها في المثل قد يطاني حقيقها وقد لا يطاقعها ؟

و إذا كانت هذه الطبيعة هي التي \* خلفت المثل البشري ، فهل هي «خلفت المثل البشري ، فهل هي «خلاق» له إيجابية \* الخلفق و من العدم ؟ ولذا إذن خلفت المثل في الإنسان ولم تخلفه في المبلون ؟ أو في النبات ؟ أهي ذات إرادة بميزة غنارة ؟ تخار كانتاً بعيته من الكانتات تشعفه هذه المنحة الغريدة؟

أما إذا كانت حقيقتها لاتتجل إلا في الفكر البشرى . أفلا يكون ظهور هذه الحقيقة إذن متوقفاً على وجود العقل البشرى ؟ فكيف نكون هذه الطبيعة ﴿ خالفة ﴾ له، بينها هم لا تظهر إلا فيه ؟!

(١) عن كتاب : الفكر الإسلامي الحديث وعلاقته بالاستعار الغربي : ٢٩٣ ـ ٢٩٥ .

ثم إن هؤلاء السادة بحيلوننا على معمَّى لا ضابط له ولا حدود . . وهم يشيرون الى الطبعة !!!

يسونه 18 أهل ما تدا هذا الكورة و برنا من ماجة هذا الذاة ؟ أن ما كذاراً يسونه 18 أنا و وعيرون ثبتاً ثانياً قد ين لم هم أتسم أمم لإستطيون كفيداً ماجيد ، إلى الفادت على الفارة على الشاعة ، وهو الفادة ؟ إلم النادة والطلبة كالملك على الصورة التي تجسم فيها هذا الإضاءة و ابد لا يبت على حال هذا الآلا أو اينيا مو وتجسم إذا هم متطالق ، وينها هم متطالق إلى المراحد . هو متحسم إذ فقى إلى حالاً من حالاً من المراحد المائم المراحد المائم الموجعة المائم الموجعة المائم المائم

وإذا كانت الطبيعة هي التي " تتقش الحقيقة في الدفل الإنساني ». . فإلماً الدفل الإنساني بالذات؟ أبدين ياتري الم الدفل الإنساني بالذات؟ أبديت تتعلق وتسميع العالمات الحقية؟ فهل ياتري تتقش هذه الحقيقة كذلك في عقول البيانا، والحمير والبيغاوات والقرود أم لا تتقشها ؟ ولم الحقيقة التي نقشها في عقل البيانا، أو عقل الفردهي ذاتها التي نقشها في عقل المراجعة الإنسانية تقشها في عقل المراجعة ؟!

أما كانت الطبية من التي تنش الحقيقة في النظل الإنساني فيا هي الحقيقة الموجود ؟ هو كانت لما داخليقة والعلق غيريال الأوض مرتز الكولا أم يغو يوم بالمها للت مرى للع صدي من الموجود إلى المستوات في الموجود إلى الما الما الما الموجود الموجود الما الما الما المستوات المستوى طاقة متحدة ، في صور عضولة ؟ هل كانت والعلق يوم بال القليمة ليست سوى طاقة معلى القلاعة / أم عزيم بالناسانية المستة ؟ أم يعرب بالناسانية للما يشاء أموى المعلى المستوات المستوات الما المستوات الما المستوات المست

أَى هذه المقررات العقلية كانت هي الحقيقة التي نقشتها الطبيعة في العقل البشرى؟ تراها تخطئ في النقش؟ أم أن العقل نفسه هو الذي يشوه النقش؟ وهل له إذن فاعلبة ذائية وشخصية مستقلة ؟ في حين يقول السادة الوضعيون : إنه لبس شيئاً آخر سوى ما تنقشه هذه الطبيعة ؟!

رناع الحياة وتشأمها الطرابها مكالشاء إلى موضع طاشته هذا الدر في التصوير الأمري . دن يع الجياة والرافع التناقيع ما الدراك : في المساور المحافظة والتناقيق على المواطقة إلى عيشار الإلا في عيشار الإلا عيشار الإلا في عيشار الإلا في عيشار الإلا في عيشار الإلا في المساور المواطقة المناقبة على المساورة بدو من المبادرة بدو منافعة الالمساورة بدو المحافظة الماسة على الشطر المناقبة في نبحى والحيفة الماسة على يوني الكينية قال المساورة الكينية على الشطر المناقبة في نبحى والحيفة المنافعة المنافعة والكينية قال الإلا المنافعة والكينية قال المنافعة والكينية قالمنافعة والكينية قال المنافعة والكينية قال المنافعة والكينية قالمنافعة والكينية والكينية قالمنافعة والكينية والك

إما مذا السنح الذي يتير الاستراز في تصور كارل ماركس واتجاز للحباة البشرية ويوافعها ويتمانا الذي تحريرات به ، وحصرها في جحر \* الاقتصاد ها فإن الشمور بالاسترازت مهزوات معتما يقف الرائح الما أنها عقد الكون اللدي تقد ، وبانه من موافقات عطيمة حجيث ، يبدو فيها كلها كأنها هي تجهد للجباة السرية بوجه خاص : فلا بجبالك نقب من الاحتفار والاستراز اللي هما الفتكر الضميم ، وقال مذا الشمور الذي لا توجه عقد قدا الكون انت ، ولا ترجه الموافقات الكانمة قيد لاستقبال الحياة اللبشرية . . فإقارته بدير طبوء لكل هدا الطبقة ، ولكل هدا الروحة الميضين في جمر الاقتصاد ، والآن والإنتاج ـ لا بوصفها هاية للإنسان وعركاً فحسب ـ ولكن بوسفها كذلك العقد الأولى ، والأنه خالق ، والرب التصرف المعرف المداولية .

ركانا نمود بعد ذلك كله فشكر أن هذا البلاء كله . من سبته إلى جارته جارة جارة جاد ثمرة طبيع لا تحرف الكبت والعامل بالصور إلياس. وعارات اللكر الاربي أن بابل من رجم التجلية ، وأنها القام متنظل به أحضره الله أن طل الصورة الإصلامي الرئياس معقومة أ وإن لم تقد عليه كيسة ! وإن لم يتع به يرين الطل الإسلامي الرئياس معقومة أ وإن لم تقد عليه كيسة ! وإن لم يتع به يرين الطل المباري والحلم البشري ذلك الصدام ، الذي قاد الفكر الأوربي إلى هذا الله وهذا

ا ونذكر أن التصور الإسلامي يدع للعقل البشري وللعلم البشري ميدانه واسعاً كاملاً . فيا وراه أصل التصور ومؤوناته ـ ولإقف دون المقل يصده عن البحث في المركزة . بل بقت من البحث في الكرن . بل هو يدعو إلى هذا البحث ويدفع أبيا دفقاً . ولا يقف من الملكم البائرين . بل هو يكل أمر المؤلالة كان حدود التصور الرياس... للمقل الشري وللملح البشري . . . وقدل مقدار تمته فكه ومقدار وحت في تفضله عليا بيانا التصور الرياس، وفي القان ومقدار عامة الدياس، على المنافذ الرياس، وفي القان ومقداته على أمناء الرياس، وفي القان ومقداته على أمناء الرياس، وفي القان ومقداته على المائية الرياس، وفي القان ومقداته على أمناء الرياس، وفي القان ومقداته على أمناء الرياس، وفي القان ومقداته على المنافذ الرياس، وفي القان ومقداته على المنافذ الرياس، وفي المنافذ الرياس، وفي المنافذ الرياس، وفي المنافذ المنافذ، على المنافذ المنافذ، وفي المنافذ

- -

## الثتئبات

# اقْلِمْ وَجْهَكَ لِلنَّبِنِ حَبِهُا فِطْرَةَ اللهِ أَلَى فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الذَّبِنُ الْفَيْمُ،

من الحاصية الأسلمية للسيطية للتصور الرائدي - حاصية الرائدية التنبيق التقو الحصائص الأخرى . ويا أنه و دياني صادر من للله ، ويلقة الكونية التراثية المتنبقة المتنبقة المتنبقة المتنبقة الم من التلفي والاحتجابية والكيفية والتنبيق في ويقع الحلية . ويا أنه أنه لهي نتاج فكر يشرى . ولا بينة معينة ، ولا فقرة من الومن خاصة ، ولا عواسل أوضية على وجه الدعوم . . إنا هو فقاله المفلدي المؤموب الارسان مية لدينة عنائصة من خالي الإنسان وخط الإنسان .

بها أنه كذلك . فمن الخاصية فيه تنشأ خاصية أخرى . . خاصية : ١ الحركة
 داخل إطار ثابت حول عور ثابت ٤ .

دخاك ه تبات » في ه مقومات هذا التصور الأساسية ، وه تيمه » الذاتية . فهي الانتيز ولا تنظور ، حيثم تنفيز » ظواهر » الحيلة الواقعية ، والتكال، الاؤضاع العملية . . فهاتشز في ظواهر الحيلة وأشكال الأوضاع ، يظل عكوماً بالمقومات والقبير الثانية لذا التصور . .

ولا يقتضى هذا " تجميد ٥ حركة الفكر والحياة . ولكنه يقتضى السياح لها بالحركة - بل دفعها إلى الحركة - ولكن داخل هذا الإطار الثابت ، وحول هذا المحور الثابت . . وهذه السمة \_ سمة الحركة داخل إطار ثابت وحول محور ثابت \_ هي طابع الصنعة الإلهبة في الكون كله ـ فيها يبدو لنا ـ لا في التصور الإسلامي وحده .

 د مادة ، هذا الكون \_ سواء كانت هي الذوة أو الإشعاع البسيط المنطلق عند تحطيمها ، أو أية صورة أخرى \_ ثابتة الماهية . ولكنها تتحرك ، فتتخذ أشكالاً دائمة التغير والتحور والتطور .

والذرة ذات نواة ثابتة تدور حولها الالكترونات في مدار ثابت .

وکل کوکب وکل نجم له مداره ، يتحرك فيه حول محوره ، حركة منتظمة ، محكومة بنظام خاص .

و إلى الباقة هذا الإسادات المستدة من كرية علوقاً في نفذة من روح الله التسبية المستدة من كرية علوقاً في نفذة من إلى الماتية الإلى المستوات حوله . إلى الماتية الله الإلىسان باين من الملقة الله الإلىسان بها والإلىسان بها ويضاه حسب الذوله وإيضاده من مصدر إلى المبادئة بها ويضاه حسب الذوله وإيضاده من مصدر إلىسانية . ولكن مند الأطوار وتلك لا تؤديم من حقيقة ، إنسانية التابية من حضد ويؤديم المستوقة المناتية من حضدة التناتية من حضدة المناتية المستوات والمستوات المستوات المستو

رنوع هذا الإنسان إلى الحركة لتغير الواقع الأراضي وتطويره .. حقيقة ثابة كذلك .. مبيئة أولاً من الطبيعة الكونية الدامة ، الممثلة في حركة المادة الكونية الأولى وحركة سازر الأحرام في الكون. ومبيئة ثانياً من نطرة هذا الإنسان . وهي متضى وظيف في خلاقة الأرض . فيف الحلاقة تنضى الحركة لتطوير الواقع الأرضى وترقيت . أما أشكال هذه الحركة فتنوع رتضور وتطور "

وهكذا تبدو سمة : « الحركة داخل إطار ثابت حول محور ثابت ا سمة عميقة في

(٢) براجع يتوسع في عرض هذه الفاعدة كتاب \* معركة الطاليد ، لمحمد قطب النظيمة الأخيرة ( دار الشروق ) ص ٨٣-٨٣ . الصنعة اللهِّية كلها . ومن ثم فهي بارزة عميقة في طبيعة التصور الإسلامي . ونحن نسبق السباق هنا ، فنستعرض نهاذج من المقومات والقيم الثابتة في هذا

التصور (سيجيء تقصيل الكلام عنها في موضعة في النسب الثاني من هذا البحث) وهي التي تمان «المجور الثانيت» الذي يدور عليه التهج الإسلامي في إطاره الثابات. إن كل ما يماني بالمقابع المؤتمية الرئيسة - من قاعدة التصور الإسلامي - ثابت الحقيقة، وبأنت القيوم إليشاً ، وقبر قبل النشر ولا للنطق » :

ربيسته وربيسة وربيس سيروري من سيرور حقيقة وجود الله ، وسرمديت ، ووحداتيت بكل إشعاعاتها ـ وفدرته ، وهيمته ، وتدبيره لأمر الحلال ، وطلاقة مشيته . . . إلى أخر صفات الله الفاعلة في الكون والحدة والنامر . . .

وسقيقة أن الكون كله \_ أشياءه وأحياءه \_ من خلق الله وإيداعه . أواده الله \_ سبحانه ـ ذكان . وليس لشيء ولا لحي في هذا الكون ، أثارة من أمر الخلق في هذا الكون ، ولا التدبير ولا الهيمة . ولا مشاركة في شيء من خصائص الألوهية معال ..

وحقيقة العبودية فف . . عبودية الأشياء والأحياء . . وعموم هذه العبودية للناسى جميعاً . بما فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام -عبودية مطلقة ، لا تتلبس بها أثارة من خصائص الألوهية . مع تساويهم في هذه العبودية . .

وسقيقة أن الإيمان بالله - بصفت التي وصف بها نفسه - وملائكته وكبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره . . شرط لصحة الأعمال وقبولها . و إلا فهي باطلة من الأساس ، غير قابلة للتصحيح ، ومردودة غير عنسة وغير مقبولة . .

وحقيقة أن الله لا يقبل من الناس ديناً سواء . وأن الإسلام معناه إفراد الله ــ سبحانه ـ بالألوهية وكل خصائصها . والاستسلام لمشيته ، والرضى بالتحاكم إلى أمرو ومنهجه وشريعته . وأن هذا هو دينه الذي ارتضاء . لا أي دين سواه .

وحقيقة أن « الإنسان» - بجنسه - غلوق مكرم على سائر الحلائق في الأرض مستخلف من الله فيها . مسخر له كل ما فيها . ومن ثم فليست هناك قيمة مادية في هذه الأرض تعلو قيمة هذا الإنسان ، أو تهدر من أجلها قيمته . . و محقيقة أن الناس من أصل واحد . ومن ثم فهم من هذه الناحية متساوون . وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بها منها ينتهم - هي التقوى والعمل الصالح . لا أية قيمة أعرى ، من نسبب ، أو مال ، أو مركز ، أو طبقة ، أو جنس . . إلى أخر القيم الأرضة .

وحقيقة أن غاية الوجود الإنساني هي العبادة قه . . بمعنى العبودية الطلقة قه وحده . بكل مقتضيات المبودية ، وأرفط الانتجاز بالمره وحده ـ في كل المراد الحياة صغيرها والتوجه إليه ـ وحده ـ يكل نية وكل حرك ، وكل خاركة وكل عمل. والحلاقة في الأرض وفق متهجه ـ أو بتعبير القرآن وفق ديت ـ إذ هما تعبيران مترادفان

وحقيقة أنّ رابطة التجمع الإنساني هي العقيدة ، وهي هذا المنهج الإلهّي . . لا الجنس ، ولا القوم ، ولا الأرض ، ولا اللون ، ولا الطبقة ، ولا المصالح الاقتصادية أو السياسية ، ولا أي اعتبار آخر من الاعتبارات الأرضية . .

وحقيقة أن الفنيا دار ابتلاء وعمل . وأن الأخرة دار حساب وجزاء . وأن الإنسان مبتل وعنحن فى كل حركة ، وفى كل عمل ، وفى كل خير يناله أو شر ، وفى كل نعمة وفى كل ضر . . وأن مرد الأمور كلها إلى الله . .

. . هذه وأمثالما من القورمات والقب التي مترض ها بالتقصيل في مواضعها في الفسم الترتي من هذا البحث كلها نائية ، في توابلة المتجور ولا الطبور . . باينة المتورك طوابع الحياة وأشكال الأوافعا في إطواها ، ونظل متدودة إليها ، وأراض متضياتها في كل طبور لالوساع إضابة ، وي كل إرتباط الإمار المتحدم ، وي كل تنظيم لأحوال الناس أفرادة وجاءفات ، في جمع الأحوال والأطوار .

وقد تسم المساحة التي تنجل فيها مدلولات هذه القومات والقيم ، كليا اتسعت جوانب الحية الواقعية ، وكليا اتسم عال العلم الإنساني ، وكليا تعددت الفاهيم التي تنجل فيها هذه القومات والقيم . ولكن أصلها يظل ثابناً . وتتحرك في إطاره نلك المدلولات والقاهيم .

حفيقة أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض - مثلاً - تتجل في صور شتى . .

تنجل في صورته وهو يزرع الأرض . لأن أوضاء حيات ومئى تقاربه تمعيل الزراعة من ين في ذلك الطورة بالحياجات القرورية ، ويا يتنخل الحلاوة ، . . ويتميل 
تقاللت في صورة و بعر الطورة ، ويتسبل الأقراد الصاحة المتحقد المقدونة المتحقد المقدونة المتحقد المتحقد و المتحقد المتحدد ال

به والحيفة أن عابة الوجود الإنساني هي العبادة مثالا " تتمثل في كل تشاط بجمه الإنساني إلى فد وأول الشاط في عدودة من مي باعة التعبيات الخلافة الناسة المتحددة . وتشعل في عدودة ، في كذاك المتحدد ، في كذاك تابعة التعبيات علاوة الناسة المتحددة . . ولكن حقيقة الغابة ثابت لا تفعير . فإنا أم يحمل الناسة المتحددة . . ولكن حقيقة الغابة ثابت لا تفعير . فإنا أم يتحد إلى الله يكل وخرج على غابة وجوده الإنساني . واعتر عدله باطلاً غير قابل لتنصحح وخرج على غابة وجوده الإنساني . واعتر عدله باطلاً غير قابل لتنصحح وخرج على غابة وجوده الإنساني . واعتر عدله باطلاً غير قابل للتنصحح السائلة، ولا بالقبل من الونين .

وهكذا على هذا النحو - تنمع مساحة مدلولات هذه المقومات ، وتنتوع الصور التي تنجل فيها . . ولكنها هي ثابتة في النصور الإسلامي ، لا يتناولها النغير ولا النطور على كل حال .

\* \*

وقيمة وجود تصور ثابت للمقومات والقيم على هذا النحو ، هي ضبط الحركة الباشرية ، والتطورات الحربة ، دلا تقضي شاردة على غير هدى - كها وقع في الحياة الأوربية عنداما أفلنت من عروة العقيدة . فانتها إلى تلك التهاية البائسة ، ذات البريق الحافج والملالا الكافب ، الذي يخفى في طباته الشفؤة والحجرة والنكسة . وقيمته هي وجود الميزان الثابت الذي يرجع إليه \* الإنسان ؛ يكل ما يعرض له من شاعر وأنكار وقصورات ، وبكل مايجة أن حباته من الابسات وظروف وإرابطات. فيزينا بطا الميزان الثانيت . لبرى فيها أو يعدها من الحتى والصواب . . ومن ثم يظل دائيا في العالميز المأفرة ، لا يشرح الى النبه ، الذي لا ذليل فيه من نجم ثابت ، ولا من معالم الميزاق الطبيرة في الطبيرة .

وقيت عن وجود \* مترة المشكر الإنساني مؤم منطبط بذاته . بمكن أن يضبط به الفكر الإنساني . فلا بالتوجع ما الديوات والغارات . وإنا لم يكن ملا المشروط . المشكر المستوجع مماية العسط تمكنا . كانجا دار - دواد مع الراقع المبروئ . كيام دار . مكون تصبح عملية العسط تمكنا . ومولا لا تجويا المساورة المسلم تمكنا . وملى الانجواء المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة من منوروات صباته النفس البشرية ، والحياة البشرية ، أن انتحرك . دايا باطروق من منوروات صباته النفس البشرية ، والحياة البشرية ، أن تتحرك فقص على الساورة فقص على السنة المنافرة فقص على السنة الكردة والمساورة فقص على السنة الكردة والمساورة فقص على السنة الكردة والمساورة والمنافرة المساورة ال

وافي المبارزة لا تظهر كما تظهر البوع - وقد تركت البشرية مثنا الأمسل النابت ، والحقال تواملها من كل ما يشدها لما كنور - وأصبحت أشبه بحرم فلكى خرج من مداوه - وفارق محوره الذي يدور عليه في هذا المدار - ويوشك أن يصطدم فيدمر نقسه ويصبح الكون كله بالدمار .

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السهاوات والأرض ومن فيهن . . ٤ .
 ( المؤمنون : ٧١)

العاقل (الواجع) الله لم أحقد الداول الذي يأخذ البيرية اليوم - جين ينظر إلى هذه الديرية المكاورة برياما استخباق تصويات ، والشنيع ، والواشنع ، والمناقل في الموافقة وتقاليده ، وماهام ، وموافقا كهانية المناقلة كراة الشناء ، المناقلة في لها، وترقيا الكاوروس الاستشاق للمراكبة المناقلة الكلسوس ، بيما تنظر أن العامل في الفكر أن العامل المناقلة على المناقلة الم وتبحث عن لاشيء ! وتجرى وراه أخيله ! وتقذف بأثمن ما تملك ، وتحتضن أفذر ما نسك به بداها من أحجار وأوضار !

لعنة ! لعنة كالتي تتحدث عنها الأساطير !

إنها تقتل ا الإنسان؟ وتحوله إلى آلة . . لتضاعف الإنتاج !

إنها تقضى على مقوماته « الإنسانية » وعل إحساسه بالجيال والحلق والمانى السامية لتحقيق الربح لعدد قليل من المرابين وتجار الشهوات ، ومتجى الأفلام السنانة وموت الأرباء .

وتقط إلى رجود الناس ، ونظاميه ، وحركتهم ، وأركانهم ، وأفكارهم ، وأوكارهم ، وأوكارهم ، أو أولام ، وأفكارهم ، أولام يتبون لم يلو أنها أن أولام بحيث ، وهم يلا يتبون لم يلو أنها أن أوله والسعة حجيدة . وهم يدرين قدال أداريد من تقويمها أنها لمن المناسبة المرادين من تقويمها أنها لمناسبة المرادين من تقويمها أنها لمناسبة المناسبة الم

وحول هذه البشرية المتكودة زمرة من المستنمين بيذه الحيرة الطافقية ، وهذا الشرودالغاتل . زموةمن المرابين، ومتجهى السينا ، وصانعي الأوباء والصحفيين، والكتاب . بيخون ها بالمثريد من السريع والتخبط والدوار ، كلها تعبت وكلت خطاها ، وحدث إلى المدار المشيط والمحور التابت ، وحاولت أن تعود!

وباسم الانطاق . . وباسم التجديد . . إنها الجريمة . الجريمة المتكرة فى حق البشرية كلها . وفى حق هذا الجيل التكور(١٠)!

<sup>. (</sup> ١ ) يراجع بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . .

رح ويكرة «النظرة «المشلق» لكل الأوضاع» ولكل النهم ، ولأصل التصور الذي رحج إله النهم » فكرة التنفي كي قائدا «الأصل الواضح في بناء الكري ، وفي ينا، الكري الفاقط الفاقط أن الفاقط عن الوجود من أم ينشأ عنها أن المناصرة » ولكن أوضح » ولكن نقام » ماثم تلكل أن الوجود الأوضى إلى ويكن في الوجود الرضى إلى ومن من الله بنضى أن يكون أن ويكن في المؤكم في الوجود الرضى إلى وهم مير نافه » عرضى » لا ينبضى أن يكون أن ويكن في المؤكم فكن المؤلم ومن ورا ورضم أن فينه أن نقام » إلى ينبغى أن يكون المؤرد الوضا أن يكون المؤلم أن ذات النفاط» أن نكان الشومات دائية في ذات الفيام أن ذات الفيام أن إذات النقائم».

ونحن تمرف أن الفكر الأوربي في هرويه من الكنيسة ، ورغيته الحقيقة والطاهرة في خلع نيرها . قد مال إلى نفى فكرة « النبات » ـ على الإطلاق ـ واستعاض عنها فكرة « العلور » ـ على الأطلاق ـ لم يستن منها أصل المقيدة والشريعة ، بل المقد كانت فكرة ثبات مقومات العقيدة والشريعة بالذات مي التي يريد التفلت منها والصلف والحالاص!

وسارك الفكر الغربي هذا السلك مفهوم كانا جيداً من خلال الاضطراف السابق، مرا بيسر- وان لم يكل الماييره على إطلاقة وضع الاختدى أو المقادة عرفة الغربي على موقفه هذا . وإن يكن موقاة خلطاً معياً . فقد صادف عليدة عرفة مشرقة عشرية بالوثبات والأساطير منذ الناهظة الأولى . ثم واجه تتبية مستهدة فاستدق الرقوق فانه ، مثلاً المسابق المنافقة الأولى . ثم واجه تتبية مستهدة غيضها أساس المقدمة الثانية ؟ !

نحن لاشتد في لوم الفكر الغربي على هذا الموقف . ولكتا في الموقت ذاته ـ يجب أن نقطل إلى الأسباب الحقيقة بخوج الفكر المروب أو جوجه للخليف فكرة «التطور» المطلق ، الذى لا يتقيد بأي أصل ثابت ، ولا يأية قيمة ثابتة ، ولا يأية حقيقة ثابتة . فلمست هذه «فيقة علمية» وإنها هي شهوة جاعة ، وهوى شاره ». بحقيقة البابة . فلمست هذه احقيقة علمية ، وإنها هي شهوة جاعة ، وهوى شاره ».

إن دارون ـ وهو يقرر مذهب التطور في خط سير الحياة ـ لم يكن يبحث ، ولم يكن بحثه يتناول ، إلا جزئية سطحية من جزئيات هذا الكون ، تبدأ بعد وجود الحياة . ولا تمتد إلى مصدر الحابة ، ولا إلى الزارات التي صدرت عنها الحابة . . وحى طل فرض صحة نظريت والآن نزجه عناول المدم إلى صلب النظية ا" ، كر قال خط التطور بيت من مثال إلى قدة ته من مثال إلى قدة به مثل خطر صورة لا جمال للمصافحة فيه . وأنه جزء من الحركة ؛ التي هي قانون من قونين الكون . وحركة الكون كما قلة اليست فوضى ، وإلم هي تم حول قائدة ؛ ثابة ؛ وتم في إطارًا دالت ال

أمو مل أبة حال فلم يكن لا «الشهيمة العلمي» ولا «الحقائق العلمية» هم التي المتحت على الروان - جن أم يعتدلل مر الحلية ، وليستفي تطلبها عطليها ، التي بها من روحال الله من الاواقال بحدث المواقال علمه سها المواقات بها والمقال علم سهام وتتامية مع المواقات المو

واللذهب الماركسي ، هو أشد المذاهب • الوضعية » معارضة تحقيقة • الخركة داخل إطار الباد وحول خور ثابت » ، لأن الاختراف بيد الخفيقة البارزة في طبيعة الكون المادى » ذات ، ينقد الذهب ركبرته الأولى التي يقوم عليها ، ويجعلم دعواء إذ ، القائدة » كار نفيها !

و وماركس له جدال (Dialektik) ومنطق استخدم فيه مبدأ « التفيض» الذي عرف للفيلسوفين الأقاليين فيله : ينبع في جدال أخر غير عبال « التصور» عند نبشه وغير جال « الفكرة » عند هيجل استخدمه في جال « الفكرة » عند هيجل استخدمه في جال « الأفكرة » عند هيجل استخدمه في جال « الأفكرة » المنتسال إلى تاريخ الجاعة .

(١) واجع جوليان هكسل فى كتابه: « الإنسان والعلم الحديث » ، وكريس موريسون فى كتابه
 «الإنسان الإنقوم وحده» ترجة عمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الإيهان» .
 (٢) يراجع بتوسع كتاب : « الإنسان بين المادية والإصلام » وكتاب « معركة الطاليد المحدد قطب .

ومع أن مبدأ التنفيض لا يقف بتحول الشيء إلى طقابله فقط . بل مبتحول المبتال الله الله وطفائل الله الله وطفائل المبتال الله الله وطفائل الله الله وطفائل الله الله وطفائل الله الله والمبتل الله والمبتل الله الله والمبتل الله الله والله و

... . و وكتيجة فذا ( أي للتحول الدائم الذي يقف به ماركس عند الشيوعة غَكَمَ أُومِوَى أَنْ الذَّي يَعْتَدَ بالنِّيم الأَرْأَتِ هَوْ مِسْدَقَ بالنَّياء لا تُوجد . عن هؤلاء الذَّين يتعدد أن يعمل القيم المؤلفة الخاشر ، أو للحال الراهن ، يجب أن يُختط يها ، هم مصدقون بها لافقع . فإذا اعتقد شخص أن كل شيء ينغير . فعن المسلمة أن يكون عافظاً ا !

، وطل نوم صنيح مجرل في صيافة ميدا القيض ، توضيع الأخرية أن كل شم، يعضس توتين رئيسين متفايلان ، واحدة تسعى الدعوي ، والأخرى استم ه عليال المعرى ، وخاتان القويان بهم إحدادها الأخرى، ويكن يشأ من المنم مطالح جديدة تسمى ، جامع الدعوى وطايقها ، ثم يسقط هذا الجامع ويحمول إلى مقابلة ، ومتفتلة نحصل مدوى ويطال الموسى بن جديد . ثم يشأ من تقابلها وتنقضها جامع حديد ، في نسل لا تواية أن الأ

(١ كولكن الماركسية كما وأرتبا تقف يفتنونها ذاته عند هواها ! فلا تصفه إلا فيها قبل قبام • الشيوعية • ثم تبطله بعد أن تبلغ ٥ غرضهاه منه ! وتسمى هذا تفكيرًا علميا! . . وذلك فوق ما في مبدأ التقييض ذاته من تحكمية نظرية لا رصيد لها من الواقع كها أسلتنا ! وصيافة مبدأ الشغص في هذه العبارات تناسب تطبيقة في دائرة و الجهاعة » التي اختازها المائوسية جنالاً للطبيق، كي تناسب و الصراع » من الطبقات في الجهاعة » التي حرصت هي أيضاً على أن يكون مصطلحا فاء بنلاً عن « التقابل » بن الشر» وشابله » الذي اصطلح مها بينشه وحيجا من قبل قرئ شرح التقيش ».

واصنحفاء مبدأ ألتيفس في دائرة و انجامة ع لها اخترات للاركسية بيعطيها دلياً هم الناسيوجة كمهاعة من اسمى في النهية من كل جامة ويجدت بابدًا الخياجة ذات الطالح اللكيم على المناسية المؤلفة المناسية المؤلفة المؤلفة

د ولكن أيفف د مبدأ النقيض » هند مده الجيامة الجديدة ؟ أم مستقط هي بدورها في مقابل طاء كفرورة حصية في الوجورة ؟! د وايشال الجيامة من حال الى سال يصحب في نظر الماركسية النظور في الماليسة ؟ من الإنظام العمس من دولة الملك . والرأسيانية أسمى من الإنظاع . والشيوعية أسمى من المراقطاع . والشيوعية أسمى المرافطاع المراسانية المساورة أسمى المرافطات المراسانية المساورة ا

م وادعاء أن كل جماعة أسمى من سابقتها مصدر براق للدعاية الشيوعية . وكثير من الناس يصيرون أتباعاً للشيوعية ، لأنهم يعتقدون أنهم يعملون من أجل عالم أحسن من أى عالم وجد قبل ذلك ا<sup>110</sup>!!!!

<sup>(</sup>١) « الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعرار الغربي» للدكتور عمد اليهي ص ٣١١\_٣١٥

كوديدا القيض إبتداء كيا هو في فلسقة بنت ومجعل ـ جرد الحكم الصوري كرى ، لا رحيد له من الزاق ـ كيا أسلناء رحين بطبة كال ماركس على بالزيخ إطراعة السرة ، يتعدد أولاً أن يستقط جم \* مقومات الجيامات البشرية ، ألي يمكن أن يكن فيها الصول إليان حم بدا القيض \_ رحيدة فقط القرام الاتصادي مرحم التحول فيه ـ وهو هل كل أحيد - لا يشهل كل مقومات الجياة الأراث في من في قاريم خدة الجيامة الحاصة ، ويحان مقال مين في من الجيامة الأروبية في موانية من ويتحكم في قاريم خدة الجيامة الحاصة ، ويحان مقال مين في من المنا في المناب الموانية في المناب الواراطة في في قاريم خدة الجيامة الحيال ، فيحان مقال مين أن المناب الواراطة في حياة مداء الجيامة في المستقل والقرارات التي لعب المناب المناب المؤلف المناب ا

رون القبل قبل من الماقح بل جو التحكير والمؤير، فقد مجمولة لرق أن وراد وق ورون القبل قبل معتبد ، بالمجاوز المناطق ما ما فو لاحق ، ولون العظام المريكا الوقة التحل من كل ماه و لاحق ، ولون المحتبل من كل قبمة تعد المجاوز المي المجاوز المواجهة بل المواجهة بل المحاوز المواجهة بل المواجهة المجاوزة المناطقة المناطق

فالتطور الطلق هو مجرد عملية تبرير لكل ما يراد عمله . وهو أولاً وقبل كل شنء عملية تبرير لما تريده الدولة ، بالأفراد ، بحيث لإكبون هناك بميذا ثابت ، ولا قبية ثابت ، يوفر نها الأفراد في مواجهة الدولة . ويحيث لا يكون هناك ا حق ثابت ، يشيء إليه المجمع ، والا مستور لباب يحاكم إليه الجميع ا

وفى نظير إطلاق بد الدولة تجاه الأفراد من كل قيد ، تطلق الدولة ا شهوات ا الأفراد من كل قيد . ليجدوا في هذا الانطلاق • الحيواني ، تعويضاً عن قيمهم

## السلوبة ، وحرياتهم السلوبة ، وحقوقهم السلوبة !

انطلاق حيواتي للشهوات ، يقابله انطلاق استبدادي للسلطة ... واحدة والبحدة .. ويدلاً من أن تترم هذه الصفقة على عبرد الاصطلاح المولي الصامت بين الفريقين ! فإنها تقوم على مبدأه فلسني » ! تقوم على «مبدأ التغيش وتقوم على والمالدية إلجيلة » ! التغيش وتقوم على والمالدية إلجيلة » !

وهذا هو المذهب الذي يزعم أن « الدين غدر » وأن ثبات القيم في الدين مقصود به خدمة الطبقة الحاكمة !

#### . . .

إن « النبات » في مقومات التصور الإسلامي وقيم . فضلاً على أنه امتداد للنظام الكوني حو الذي يقمن للحياة الإسلامية خاصية «المرتدة داخل إطبار المبار بيا حوال محور ثابت » فيضمن للفكر الإسلامي وللحياة الإسلامية مزية التاسق مع النظام الكوني العام ، ويقيم شر النساط الذي يصيب الكون كله لو اتنع أهواه البشر ، يلا المبلط من قامدة ثابات التراجع مع الأهواء.

لوه و الذي يقى الذكر الإسلامي ريقى المجتمع الإسلامي مثل تلك اللوقة في الشكر اللوقية والمستقد والمستقدة قاجا أنس أصابت الذكر الغريس والمجتمعة الشيوعة - متن وهي تعارض الرائب من الناجة المشجمة والسياحية ، وظلف استأن المتناب التكافئة ، و والسياحية والسياحية الكفية ، و في المتناب الشامية ، ووالمناب التكافئة ، من المشامية أن المستقد المسلم ، المشامية المسلم ، الشامية المسلم ، الشامية المسلم ، الشامية المسلم ، الشامية المسلم ، عبدات ، وقيات المجور الذي تعرو صباته حوله فيضع أن حولية الحالم ، فينابة الحلق ، وصورة الحلم ، عبدة من الأسمى إلى بالنا المسامية على المنابقة من الأسمى إلى المائة الحلق ، مسامنة في المؤتفى المرحوم ، بالتغيير الإش

يتماكم بو . في التهاية - الذي يضمن للمسلم في للجنم الإسلامي مبادئ ثابته يتماكم إليها هو ومخامه على السواء . فلا يطلق مؤلاة إلينهم في مقولتاته وحرياته وحقوقه ، في مقابل أن يطلقوا هم حرية الشهوات والتزوات الحيوانية للجهاهير الكبروقة في قابق الاستهداد ! وبعد فإن التصور الإسلامي ـ من ثم \_ يقوم على أساس أن هناك حالتين الشين للمجلة البشرية . ولا علاقة للزمان أو للمكان في تقدير قيمة هالتين المثالثين . إليا التيمة لقات كل حالة . ولوزيها في ميزان الله الثابت ، الذي لا يتأثر بالزمان بالمكان .

حالتان التناس العبارة الحياة البشرية على مدى الزمان واحتلاف الكان : حالة الفدى وحالة المساولة المناطقة عن المناطقة المناطقة المناطقة عن ما تناطقة المناطقة عن مناطقة المناطقة عملها المناطقة المناطقة عملها تترجت الوادة الكفرة والمناطقة المناطقة ال

ا إن الدين عند الله الإسلام . . . . ( آل عمران : ١٩) ( آل عمران : ١٩) ( آل عمران : ١٩)

ا فهاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . . . ( يونس : ٣٢)

 د ثم جعلناك على شريعة من الأمر قاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذبن لا يعلمونه...

وأن هذا صراطى مستقياً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
 سيله...

الله ولى الذين آمنوا نخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم
 الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، . . .

ومن لم بحكم بإ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ١٠.
 افحكم الجاهلية ببغون ؟ ومن أحسن من الله حكياً لقوم يوقنون ؟٠

( المائدة : ٥٠) \* فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخرة . . ( النساء : ٥٩) فإذا ثبت هذا الإطار استطاعت الحياة . فكرة وتصوراً وواقعاً ونظاماً . أن تتحرك في داخله بحرية ومرونة ، واستجابة لكل تطور فطرى صحيح ، مستمد من التصور الكل الثابت القويم .

(اللبعة الكبرى فقد ماضيقة من تثبت الأصل الذي يقوم على شعور السلم رؤسوره : فقوم عليه الحالة الإسلامي والمجتمع الراسلامي أن استطرار فواشا . مع إطلاق الحرابة الشيمي أن الأفكار والناعم ، وأن الأطلقة والأوطاع ، فال تتجمد أن قالب جديدي بيت كاللي أوافته الكتبية أن المصور الوسطى - ولا نشات كالماك من كل ضابطة القلامة التجميع المقالة من مداره وقدكه أو إنقلامت التطبع الشارة أن الملكة المقلومة ! كما صنت أوريا أن تاريخها الحديث ، حتى انتهت إلى ذلك الشاعرة ! كما صنت أوريا أن تاريخها الحديث ، حتى التهت إلى ذلك المتحارب الشاء !

ولعل هذه الخاصية هي التي ضمنت للمجتمع الإسلامي قاسكه وقوته مدى التناسع مع الرؤم من جمع الخارات و من جمع الضيابات و من جمع الضيابات و من جمع الضياب الوحشية عليه من المقاتلة المجيطان به في كل مكان . ولم ينيا تفككه وضعفه إلا منذ أن تمثل عن هذه الخاصية في تصوره ، وإلا خند أن المناح أهداؤه إلى تحية التوجيه الإسلامي ، وإحلال التوجيهات الفرية مكانة في العالم الإسلامي .

وما لا شك فيه أن المجتمع الذي يجرى دائم أوراء تصورات متفلية أبداً ، لا تستند إلى أصل ثابت إطلاقاً ، تنبع من الفكر البشرى المحدود للمرقة ، الطفئي المعرقة كذلك ، الذي يبني علمه - مها علم - طل الظن والحدس ، والحموس ، والخموس ، والحروش المقتلية أبداً . ثم يجمل من هذا العلم الطلني إلااً أن أيجعل من الهوى المقتلب إلهاً ، المقتلية منه الشعروات واللهبو والماؤنين .

ما لاشك فيه أن جتمعاً كهذا معرض دائراً للهزات العنيفة ، والأرجحة المستمرة، الني تنشئ في عقله الحيرة ، وفي ضميره البلبلة ، وفي أعصابه النعب ، وفي حياته الشرود، وفي كيانه الفساد .

وهذا هو الذي حدث في المجتمعات الأوربية القلتة من كل أصل ثابت. وهذا

<sup>(</sup>١) يراجم كتاب : ٥ هل نحن مسلمون ؟٥ لمحمد قطب .

هو الذي تشقى به البشرية كلها اليوم . وهي تخبط في النيه ، وراء المجتمعات الأوربية الشاردة (1)!

لايد من تصور ثابت القوتات والتيم ، باي من مصدر ثابت العلم والأوادة ! مصدر برين المجال كل ، والحق كل ، والأختال كل ، والمختال الدين بالإنجاز المجال المستويات والإنجاز الموازية الدين الدين تقديرات ، والا هم بعدها من المركة ، والتعارير ، والتطور ، والسو والانقى ، من المستويات المائة المائة الثالثة : الثالثة المثلاثة المتاثلة المثلاثة التعاريف التعاريف المنافقة على المتاثلة المثلاثة المتاثلة المتاثل

لا تنجاج إلى الحيفة ضد التجدد في قالب حديدي ، ونحن تستدك بهذه الخاصية إلى الخاصية المتحدث بهذه عرب المتحدث بهذا الخاصية المتحدث المتح

وحرن نطائع مذهب الذكر الغرى ، فترى الطابع الغالب طبيها هو اعتبار الشاهير المقالب حليها هو اعتبار الشاهير المقالب دوجيا أن أمار تابت . فيجب أن تكور الويان للمواطل التازيخ إلى أن أمار التازيخ إلى أن منا التازيخ بعد - مكنا ، وعيب أن نقط لما النصر في هذا التأكر م بعده عمين كامر الشاكر الدين على الإطلاق ، والأسباب الغالمية . والمناسب الغالبة . وعيب التازيخ على مناطق العداء . وعيب التازيخ على مناطق العداء . لا تصلح للاستعابة بها في ميزنا الإسلامية . ولا تصلح للاستعابة بها في ميزنا الإسلامية كلك !!

إننا نقتبس من هذا الفكر \_ نارة مناهجه ، ونارة النتائج التي وصل إليها ، ونارة (١) يراجم كتاب \* الإسلام ومشكلات الحضارة .

رقماً عزقة مند ثم نخلط هذا كله بحديثنا عن الإصلام ، أو عن المجتمع ، أو عن مناهج الفكر والنظر . . وهذه كلها جهالة تتباهى وهى تتبدى فى ثباب المعرفة ! وأجدناً بضاف إلى الجهالة التفاهة ومودائمة كذلك !

يقول الأستاذ المهندي محمد أسد ( ليوبولد فايس ) في كتابه القيم : • الإسلام على مفترق الطرق 4 :

وغيرنا التاريخ أن جميع التفافات الإنسانية ، وجميع المنبات ، أجسام عضوية نشبه الكاتات الحقية . . . إنها تحرق جميع أموار الحقيقة العضوية ، التى يجب أن تحر يها . ايها توقد ، ثم نشب وتشخيع ، ثم يدركها البل في آخر الأهر . فالثقافات كاثبات الذي يلمون ثم يستحيل تراباً . ثموت في أواخر أيامها ، ونفسح المجال تقافات أخر ولدت حديثاً .

و إذا كنا نعتقد أن الإسلام ليس مدنية من المدنيات الأخر ، وليس تناجأ بسيطاً لأراء البشر وجهودهم ، بل هو شرع سنه الله لتعمل به الشعوب في كل مكان وزمان، فإن الموقف بينيل تماماً .

ج درانا كانت الطاقة الإسلامية في اعتقادنا رتيجة لايامات الرماة فروا آدران الجود . فإنا كانت (الطاقت - خاصة فروا آدران الوس مواجئة الإسلامية المستوية في المواجئة المستوية في المواجئة المستوية في المستوية المستو

عل أساس عمل ، كيا استطاع الإسلام أن يفعل ، حيثها أمن يفكروا القومية المليا : « الأمة » . . . إليا لم تسمل أن تشد صرحاً اجتهاعياً يقتما ما التصادم والإسكاكال بين أماد لمعاذ على مثال ما تم في التطام الاجتهامي الإسلامي . . . إلينا لم تسملع أن ترفع قدر الإنسان ، ولا أن ترفيد في شعروه بالأمن ، ولا أن رجانه الروحي وسعادته .

د فقى جيع هذه الأمور ترى الجنس البشرى فى كل ما وصل إليه ، مقصراً كديرًا عما تضمته الشهج الإسلامي . . . فاين ما يور القوائد بالا الإسلام قد فدت إليه؟ اذلك لأن السب ويبته خالصة . والإعاقد الدينية رى غير مثانع اليوم؟ لارك زنا ذليل نظاماً بني على الدين ، قد استطاع أن ينجم جياجاً معيناً للحياة أثم والدين وأصلح المناصر القسائل فى الإنسان ، من كل شرء أخر يمكن العقل البشرى أن يأتي به عن طرين الإصلاح والاقتراح . . . أفلا يكون هذا نشعه حجة بالفة فى مينان الاستراف الفنين !

• لقد تأيد الإسلام ـ ولدينا جمع الأفلة على ذلك ـ يها وصل إليه الإنسان من أنواع الإنتاج الإنساني ، لأن الإسلام كشف عنها ، وأشار إليها ، على أنها مستحبة ، قبل أن يصل إليها النامي يزمن طويل .

و وقف ذايد أيضاً على السواء \_ يا وقع في أثناء التطور الإنسائي من قصور وأخطاء وهشرات . لأنه كان قد وقع الصوت عالياً واقضاء بالتحفير منها ، من قبل أن تتحقق البشرية أن هذه أخطاء \_ . وإذا صرفنا النظر عن الانتقاد اللبني نجد \_ من وجهة نظر عقلية عض \_ كل تشويق إلى أن نتج الهذى الإسلامي ، بصورة محيلة وطفة ناملة . ..

. . . . نحن لا تحتاج ال فرض إصلاح على الإسلام -كما يقل بعض المسلمين -لأن الإسلام كامل بنفسه من قبل . أما الذي تحتاج إليه فعلاً ، فهو إصلاح موقفاً من الذين ، معالجة كسلنا ، وفرورنا ، وقصر نقلزنا ، ويكلمة وإحدة : معالجة مساوتا . .

. . . ٩ إن الإسلام - كمؤمسة روحية واجتهاعية - غنى عن كل تحسين . وإن كل تغيير في مثل هذه الحال يطرأ على مدركاته ، وعلى تنظيمه الاجتهاعي ، بافتتات من ثقافة أجنبية - ولو بإشراق ضئيل - سيكون مدعاة إلى الأسف الشديد ، وسترجع الخسارة حتماً علينا نحن الله .

يضن نقول ، إن أشبارة أن ترجع علينا - نحن للسلمين وحدننا - ولكنها سترجع على البشرية كلها بشوره وكريف المصدر الوحيد المالية في المشارية على المشارية ولكنها المسارية المالية المسارية المالية المالية المالية المالية المسارية المالية المالية المسارية المالية المالية

لهم بحداثون باسم القندية اخده الرحية في حين أهم لايالين بقاتان على الميادية في الميان المهادية بقاتان على الماح الميان الماح الميان ال

مرون. و نحن الذين وقانا الله شر تلك الملابسات التاريخية التي شردت الفكر الغربي في عباهل التيه . . نكون أحق الحمقي إذا نحن شردنا في التيه مختارين بدون عذر ولا سبب ولا ماريسة من ملابسات التاريخ !

(1) الإسلام على مفترق الطرق . تأليف عبد أسد ، ترجة : عمر فروخ ص ١٠٩ ـ ص ١١٢

ولا تكون مضيعين لأنفسنا في التيه قحسب ، بل تكون مضيعين للبشرية كلها ، حين تُقلعها الثانية الثانية ، التي يمكن أن تكرن اليها فات يوم . فجد عندها الأمن والطمائية والاستقرار ، بعد طول الشرود (القلق والحدار . فاشقد ترتبعنا الخطيرة أيماً أنسنا وتجه الليسرية كلها في هذا الأمر اخطير .

## الشئمول

وَكُلُّ شَيْءِ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِنَ٠

والحاصية الثالثة من خصائص التصور الإسلامي هي . . الشمول . . وهي كذلك تاشئة من طبيعة الحاصية الأولى : خاصية أنه رياني ، من صنع الله لا من صنع الإنسان . . والشمول طابع الصنة الإنهة الأصيل !

الإنسان وهذه ظروقه ، حينا يفكر في إثناء تقتل من الأنسان من الشعبة أن الشعبة المؤلفة عن ما تأثيره عكوماً يقتل م في إثناء منهم الدينان تكلل ، حين منكوب جونا ، حين منكوب جونا ، حين منكوب جونا ، حين الأمين جونا ، حين الأمين بطال الأنسان الأمر ، ويصفح المستوي لا يسلم الأمر ، ويصفح المستوي لا يسلم الأمر . . . في أنه الإنسان الأمر الراحد من جمع روايا، وأطراف ورجع ملايسان والواره ، وعين عقولته وأسابه . . . . في أنه الإنسان الأمر الراحد من جمع روايا، وأطراف . والمكان ، وعندة فى الأسباب والعلل ، وراه كينونة الإنسان ذاته ، ومجال إدراكه . . وذلك كله فوق ما يعتور هذا النفكير من عوامل الضعف والهوى وهما مستان إنسانيتان أصيلتان

يشتو كذلك لا يمكن أن تجيء دكرة يشربه ، ولا أن تجيء منهج من صنع البشرية يشتو أيه « النسول » أدا . . . . . إلى هو نقكيم جوانى . ونفتر وقتى . ومن جرئية يقع القصر ، ومن وقت يقع الأصطراب الذي يختم التنبير ، ويتمثل في الأفكار التي استقل البشر بمنسجها ، وفي القامع التي استقل البشر بوضعها دوام « الثناقف» أو دوام والجداء القسائل قالون الألوبي الأورى !

قاما حين يتول الله - سبحانه - ذلك كله . . فإن التصور الاعتقادى ، وكذلك التهج الحيوى للنبتي من ، عينان بريتين من كل ما يعنور الصنعة البشرية من القصور والتقص والشعف والتفاوت . . وهكذا كان " الشعول ، خاصية من خواص ، التصور الإسلامي ،

الفسم الثاني من هذا البحث الخاص بالقومات . فنكتفي هنا يتقدير قيمة هذه الخاصية :

إن هذا التصور. عمر طبق خاصية الشدول في صورتها هذه بدلت أن بعطيناً تفسيراً مقبوطاً . أوجود هذا الكون أيتماء . ثم لكل حركة فيه بعد ذلك ويا البتاقة . . ويما يتمانيا على الأحسى . نصب أعلوناً لابتاق ظاهرة الحليقة في المائة الصياء . وهي يدون تشت شمرة آخر طبر المائة الصياء . شيء هائل . وشوء ما يمن المدود والوجود من الأجاد .

إن هذا الكون بواجه الكنيزية الإنسانية ابتداء بوجوده ! ويتطلب منها إداراكاً ورفسياً لمثال الوجود . ثم يواجهها بتاسته وتوازته وموافقاته المحبيد . التي يستحيل أن تأتى جا المصادفة . خللك مقادن يستحيل معه أن تتجمع هذه الموافقات كلها مصادفة <sup>10</sup>. ويتطلب منها إدراكاً وتفسيراً لحلة التناسق والنوازن

والحياة \_ كذلك تواجه الكينونة الإنسانية بعلامات استفهام كثيرة ، الاتقل ـ إن لم تزد عمدةً عن علامات الاستفهام التي يثيرها الكون يوجوده وبتناسقه :

هذه الحياة كيف انبثقت في المادة المبتة ؟ وكيف سارت ـ ونسير ـ سيرتها هذه المجيبة المحوطة بآلاف الموافقات والموازنات والتقديرات الموسومة المحسوبة بهذا الحساب الدقيق؟

إن التموير الإسلامي هر \_ حدّه الذي يمثلك أن يقدم أنا النفسر القهيم أكل المدار القهيم أكل المدار القهيم أكل الم ماء المؤلفات أن يقدم عن رجود هذا الكون إنساء ، ومن كل المثالة تمني في - كا أن التقديق في - كا أن المثالة أن يفسر أنا أما المثالة المبارة ومن مريها أماء السرة المعارفة من من المؤلفات السرة المعارفة من من القوم أكل المؤلفات المراقة المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المؤلفات المبارة المبارة المؤلفات المبارة الم

(۱) واجع فصل ۱ الصادقة في كتاب : « العلم يدعو إلى الإيانة تأليف : 1. كريسى موريسون وترجة عمود صالح القلكي ص ١٩٤ ـ ١٩٤ من الرجة العربية طبعة مكية التهضة : الطبعة الأولى إن السانة بين الوجود والعدم مسافة لا يكاد يعبرها المقل الشرى. فكيف وجد مذا العالم ؟ وغف وجدت هذه الطبيعة إن كانوا يعزن بها الوجود الناوع ؟ كيف يعبر المقل الشرى هذه السافة المثانة إلا بالإحالة على الإرادة الميدعة ، التي تقول للشيء : كن يقرن ؟ إنه إنه لم يعزف بهذه الإرادة الميدعة عجز قاماً عن التعليل التأسير . إذ تخط تخط الفلاحة في شم الصعور !

وللسافة بين المادة الجامدة والحلية الحية تل المسافة التي بين الرجود والعدم . إنها كذلك مسافة مائلة لا يعرها المقل البشري الا بالإحالة على تلك الإرادة المبدعة ، التي تنشق ما تريد إنشاء ، وتبدعه إيداعاً . برادة الله \* الذي أعطى كل شيء خلفة تم هدى :

والدقل البشرى ، والكنونة البشرية كلها تجد في هذا الجواب ما يربح . لأنه مغر من أن تحيى و الحياة إلى المادة المباتخ من مصدر أجر عيم المادة المنه الفائدة للحياة . فقاقد الشرى لا يعطف . ولا يمكن القوال بأن الجائة خاصة من خواص المادة الكامة فيها . . وإلا فكيف ظلت كامة فيها مالا يحصى من السنين ، لتظهر في وقت

وحسبنا هذه العجالة عن الكون والحياة في هذا المؤضع ، فسيجيء الكلام القصل عنها في موضعه في القسم إلتاني . وأحد إلى خاصية الشمول التي تحدث عنها ، وأنتي تنجل في رد كل شم ، في هذا الكون إلى الله . وشعول إلواقة وتعبيره وهيمته وسلطانة لكل شيء . . فنورد يعض النصوص التراتية التي ترسم هذه الحاصة :

| (القمر: ٤٩)   | د إنا كل شيء خلقناه بقدر ١                            |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| (الفرقان: ٢)  | ٥ وخلق كل شيء فقدره تقديراً ٢                         |
| ( الرعد : ٨ ) | د وكل شيء عنده بمقدار ٥ .                             |
| (طه: ٥٠)      | د الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي ٥ .                    |
| (النحل: ٤٠)   | ٥ إنها قولتنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ٣ . |

إن ربكم الذي خلق الساوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ،

يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخوات بأمره ، ألا له الحلق والأمر ، تبارك الله وب العالمين ». ( الأعراف : ٥٤)

• رآية غم الليل نسلخ مته النهاز قؤنا هم مظلمون . والشمس تجرى لستخر لها .
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قديزه متازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس يتجر فعز أن المناسبات النهاز ، وكل أن قلك .
يسجونه.
(يس : ٣٧- ٤٥)

 والله خان كل داية من ماه . فعنهم من يعشى على بطنه ، ومنهم من يعشى على رجاين ، ومنهم من يعشى على أربع . نخلق الله ما يشاه . إن الله على كل شيء قديرة
 (النور : ٥٤)

٥ وجعلنا من الماء كل شيء حي ٤ . (الأنبياء : ٣٠)

و إن الله قال الحد والترى . يقيح الحي من المت ، وهوج اللين من الحي . ذلك الله ، فأنن توكيرك ! قائل الإسباح ، وجمل الليل سكا ، والشمس واقشح حياناً ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جمل لكم التحجو لهتدنوا يما في طقالت الهر والمجر . قد شملنا الأوات لقوم يقدون . وهو الذي أنزل من واحدة قدستشر ومستوح . قد فضلتا الأيات لقوم يقتوين . وهو الذي أنزل من السهاء ما، فأنوجها به بنان كل شم ، فأخرجا من خطراً ، نخرج منه حيا مشتها . ومن الشغل من طلبها قاولة دابة ، وجنات من أصاب ، والزيون والومائة مشتها وفير مشابه ، القطرة إلى أنه مر إنا أنه رين به ، إن في ذكم أيات الخور . ((أنام 19 ـ 19).)

ر و وحتى الأحداث التي يبدو فيها سبب قريب ظاهر ، يعنى التصور الإسلامي بردها إلى إرادة الله من وراء الأسباب القريبة .

. تحن خلفتاك فلولا تصدقون ؟ أفرايتم ما تحن ؟ أأتم تخلفونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسيونين . على أن تبدل أضالكم ونشتكم فيها لا تعلمون . وقد علمتم النشأة الأولى ، فلولا تذكورن ١ . . أفرايتم ما تحرفون ! أأتم تزرعونه أم نحن الوارعون ؟ لو نشاء لجلمانه حطاماً فظائم تفكهون ! إنا لمغرمون ! بل نحن عرومون ! . . أوليتم الله الذي تشربون؟ اأشهم أتراضوه من المؤن ؟ أم تعن التيولين ؟ لو نشأء جعلنه أجاجاً فلولاً تشكرون ! . . أوليّهم الناس التي ترورن ؟ ألّتم أشتائم خجرينا أم نحن المشترث ؟ نحن جطناها المنكرة للتقوين . فسح باسم ربال العظيم ! . . (الواقعة : ٧٥ ـ ١٤٤٤

قلم تقتلوهم ، ولكن الله قتلهم . وما رميت ـ إذ رميت ـ ولكن الله رمى .
 وليبكل المؤمنين منه بلاء حسناً » .

ولا تملك في هذا الموضع أن تمضى ـ أكثر من هذا ـ في تصوير خاصية الشمول في صورتها هذه ـ صورة التوحيد ـ فسيحيء تفصيلها في القسم الثاني من الكتاب عند الكلام عن " مقومات التصور الإسلامي » . . فحسينا هذا المجمل في بيان هذه

وحينا أن تقل : إن التصور الإسلامي حق طريق هدا الحاصية في صورية! هذه يسمع القلب والنقل راحة دولمائية ، وإنصالاً يحقيقة المؤارات الفاحلة في ها الوجود كما هي في متام الحقيقة والواقع دويضي التكر البشري من الصرب في النجه بلا دليل ، ومن الإطالة على أساب خير مضيوطة راجاناً فيهر موجودة . كالإطاقة مسروعة الشيئة ؟ أن أو الإحالاً على ما النشاء أن أن الراحالة على كانات أسطورية كالتي تصورية الرئيات ، والبست با الفلسفات ، على مناد التاريخ .

وذلك كله فضلاً على العنصر الأخلاقي الذي ينشئه هذا التصور ويشته ، في القلب البشرى وفي الحياة البشرية . وهو يرد خيوط الكون والحياة كلها إلى يد الله ، ورقات ، وحيت ، وسلمان (عاصلة الإعبابية ) .

0 0 0

وصورة أخرى من صور خاصية النسول أن التصور الإسلامي . . فهو كما يحدث عن حقيقة الألومية وخصائصها وأقاوها وصقاعها ، باعتبارها الحقيقة الأراق، والحقيقة الكربي ، والحقيقة الأسابية أن هذا التصور . . كذلك يجدث عن حقيقة المبودية وخصائصها وصقاعاً . يحدث عن هذه الحقيقة عنظة الكرفة الكرف، ولحياته ، فإلاسات أن يتبحدث عرفيقة الكوف ، ومن حقيقة الحياة ، وعن حقيقة الإنسان ، ويتناول ـ في هذا الحديث ـ طبيعتها ونشأتها وصفاتها وأحوالها، وعلاقاتها فيها بينها ، ثم علاقتها بالحقيقة الإفية الكبرى .

ويربط بين مجموع تلك الحقائق ، من جميع جوانبها ، في تصور واحد منطقى فطرى ، يتعامل مع بديهة الإنسان وفكره ووجدانه ، ومع مجموع الكينونة البشرية في بسر وسهولة .

و هكذا تكون من مجدوعة الحفاتق التي يتناولما هذا التصور في شمول وسعة ودقة ونضعيل ، صورة كاملة شاملة ، ونصير جامع طفسل ، لايختاج إلى إضافة من مصدر آخر . بل لا يقبل إضافة من مصدر آخر . لأنه أوسع وأشمل ، وأدق رأضق ، وأكثر تشامة إرتكالد من كل مصدر آخر .

ولقد وقع القداد في التصور الإسلامي ، ووقع التبقيد والتخليط ، حينا شاه جامة عن عرفوا في التاريخ باسم « فلاسته الإسلام » أن يستميزوا بعض التصورات القلسفة الأفريقية ، وبعض المصطلحات - وبخاصة من أرسلس وأقلوطين ربعض اللاموتين المسيحين - وبخلوط في جسم « انتصور الإسلامي » !

إن هذا الصور من الصول والصدة ، ومن الفقة والصن , ومن الأصالة المستوارية والصلاحة ومسئلات المسئلات والسائل من المالينة والمسئلات التي تتعريباً من الأصفية والمسئلات التي تتعريباً وإن الشكل الأجية ، وكان المسئلات لمن المستداعين فائل الشارية ، ولا يمكن كيرف همن المراقبة من المراقبة من المراقبة من المسئلات المالية المسئلات المالية المشتدة المسئلات المالية المسئلات المالية المسئلات المالية المسئلات المالية المسئلات المالية والمسئلات المالية المسئلات المسئ

إن هذا التصور بقوم إنتداء على تعريف الناس بربهم تعريفاً دقيقاً كاملاً شاملاً يعرفهم بلاك سيحاله ، ويعرفهم بصفاله ، ويعرفهم باخسائهم الألومة المشارعة التي نُقُم فيا محاماً من حصائص المجرودة ، كما يعرفهم بأن هذاه الألومية في الكون، وفي المناس ، وفي جمع العراق والأمر الحرية ، ويتم هذا التعريف على نشاق واسم جدا في القرآن الكريم ، يصبح معه الوجود الإلمى فى الفضى البشرية ، وجوداً أكيداً واضحاً ، موحياً ، مؤثراً ، بإخلد النفس من أتطابوها جيماً ، وتبيش معه النفس مشدورة إليه ، لا قبلك التقلت منه ، ولا نبيئاته ، ولا إنطاقه ، لأنه من القوة والوضوح والقاطلية ، بحيث يواجه النفس دائماً ، ويترادى غا دائماً ، ويؤثر فيها دائماً:

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين؟ .

الله لا إلى إلا هو الحي القيم . لا تأخذه سنة ولا توم . له ما في السياوات وما
 في الأرض . من أالذي يشخه عند الا إليافته ؟ يعلم ما بين أيديم وما خلفهم ، ولا يجوده بشيء من علمه إلا بها شاء . وسع كرب السياوات والأرض . ولا يؤوده خلفها . وهو العلم العلمية . )

(البقرة: ٢٥٥)

الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين بديه ، وأثرا القرقات . إن المشين كفروا وأثرا المراقات . إن المشين كفروا بأيابات الله فيم علي شيء في من المن عزيز نو انتقام . إن الله لا ينفى عليه شيء في الارضام كيف بشاء . لا إله إلا هو الشراء الكتريز الحكيم ! .

(أل عمران : ٢٠٠٢)

قل : اللهم مالك اللك ، تؤتى اللك من تشاء وتتبع اللك عن تشاء وقتبع اللك عن تشاء وقعل
 المنظم المنظم عنه و يبدك الحي . إنك عل كل ضيء قدير . توليع الليل في التاليا وفي الليل وفي الليل وفي الليل وفي الليل وفي الليل وفي الليل وفي من المبت وفيري المبت من الحي ، وقرؤق من نشاء عني حساء )

(آل عمران: ٢٦\_٢٧)

 قل : لمن ما فى السهاوات والأرض ؟ قل : فه . كتب على نفسه البرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله (الأنعام: ١٢\_١٩)

الله يعلم ما تحيل كل أنهى ، وما تغيض الأرحاء وما تزواد وكل شيء هذه ...
بعد أدر علم الجنب والتجاهدة الكبر التعالى ، وما دعكم من آس اللول ومن جهو ...
به ، ومن هم منتقب الخالج بطالبه الدائمة به ومن خلفه ...
به فيضا من المراقب إلى الله يغير ما بالقيم سبي يغيروا ما القسم به . وإن أل أو الله من من المراقب على المراقب المراقب من المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب من المراقب المراق

### (الرعد: ٨-١٦)

وله من فى السهاوات والأرض ، ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولا
 يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلمة من الأرض هم

ينشرون؟ لو كان فيها أمَّة إلا الله لقسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ! لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ؟ .

#### (الأنساء: ١٩ - ٢٢)

## . . . الخ . . . الخ . . .

ريوت الناس باليمة الكرن الذي يجترف في ، وفضائف ، والرضاف يغاقه ، من الأولاله على خالقه ، واستعداد لتأثير أما يقوم للنظر عد مصداته في يؤذن أنه . . . . الى من المسلوب مفهو النظرة ، مفهوم للنظل ، عد مصداته في الراقع المحدوس ، كما يما مصداته في النفرة الكثيرة ، يعرفهم به عل نطاق واسع و يمدونهم لموثنه ، والروال ناموسه وأسرار . والتعامل معه معاملة مصحيحة، ناشاة عن ذلك الإطار الوالشارة والتجاوين :

الذي جعل لكم الأرض فراشاً . والسهاه بناة . وأنزل من السهاه ماه فأخرج به
 من الثمرات رزقاً لكم . فلا تجعلوا فه أنداداً وأنتم تعلمون ٤ .

#### (البقرة: ٢٢)

 الحمد فه الذي خلق السياوات والأرضى ، وجعل الظليات والنور . ثم الذين كفوا برجم يعدلون ؟ .

#### (الأنعام: ١)

الذي رفع السياوات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجرى الأجل مسمى ، يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلغاء ربكم توقيون . وهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسى وأنهازاً ، ومن كل الشرات جمل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون . ولى الأرض تقل متجاروات ، وجنات من أعناب ، وزرع ونخيل حسنوان وغير صنوان يسقى بهاء واحد ، ونقضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك الآيات لقوم يتقلون ،

#### (الرعد: ٢-٤)

ه هو الذي أنزل من السهاء ماه ، لكم مه شراب ومه شجر في نسيسود . بيت كما به النوع والزعيق والشخل والأطناب - ومن قلل السرات ، إن قبلك لأبا لقوم يفكرون . وسخر لكم الليل والتجهل والشمي والسح والنحوم مسارات بالموه . إن في قلك كان تصوي مقابل . وما ذيا لكم في الأولين عنتنا أليان . إن في ذلك لأبا قفوم بأمكون . وهو الذي سخر البحر التأكلوات خياً طرياً ، وتستخرجوا مه جان المساورة . وفي القالف مواحر في ، وليتخاص من قطاء ولملكم تشكرون . والتي في الأور ، والمن ال تجد يكم ، ولياناً وسبلاً للكم بيتناون . وطلاحات وبالتجم هم يعلون . أفس يتلق تما لا يقال الاستكرون ؟

### (النحل: ١٠\_١٧)

أو لم ير الذين كفروا أن الساوات والأرض كانتا زعقاً فتضاها ، وجعلنا من الماء
 كل شيء هي ، أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن قبد يهم ، وجعلنا فيها
 خجاجاً سباء .
 لملهم يبتدون . وجعلنا الساء متماً عفوظاً ، وهم عن آياجا
 معرضون . وهو الذي خاق الليل والنهار والشعس والفعر ، كل في فلك

#### (الأنياء ٢٠٣٣)

أمّ تر أن انه سخر لكم ما في الأرض ، والقلك تجرى في البحر بأمره ، ويمسك
 السياء أن نقع على الأرض إلا بإذنه . إن انه بالناس لرؤوف رحيم ؟ .

#### . (الحج: ٦٥)

والقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الحلق غافلين . وأنزلنا من السياء
 ما، بقدر ، فأسكناه في الأرض ، وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا لكم به جنات

## من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثبرة ، ومنها تأكلون . . . . . ( المؤمنون : ١٧\_١٩\_)

الم تر أن الله يزجى سحاياً ، ثم يؤلف ينه ، ثم يُعطه ركاماً ، فترى الودق يُخرج
من خلاله ؟ ويترل من السياء من جانا فيها من يره ، فيصيب به من يشأه ويصرفه
عدن شأه ، يكاد سنى برقه ينخب بالأيصار ، يقلب الله الليل والنهار ، إن ف ذلك
لدرة الأيل الأيصار ؟ .

## ( النور : ٤٣ ـ ٤٤)

الله ترايل ويك كيف مد الظل ، ولو شاه لجعله ساكتاً ، ثم جعلنا الشمس عليه دليدً ؟ ثم قيضته الإنا قيضاً بسيراً . وهو الذي جعل لكم الليل لياساً ، والنوم سياتاً وجعل النهار تشوراً . وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدى وحمته ، وأنزلنا من السياه ماه طهوراً . لنحي به بلدة ميناً ، ونسقيه عا خلتنا أنعاماً وأناسن كابراً » .

## ( الفرقان : ٤٥ ـ ٤٩ )

ورقية لم الأولى التأة إصناها وأخرجنا منها حباً عنه بأكلون. دو وصنا فها لينات من تركل وأصل المنها لينات من تركل وأسل المنها والمنات والمنات

## (پس: ۲۳ ـ . ٤)

رب المثل : أتكم إنكفرون بالذي خلق الأرض في بودن ، ويُعطون أنه أنداها . ذلك . وبحل لهيه أقوام في أو بدارات بهيه اقوام في أو بدارات بهيه ، ويقد فهها أقوام في أو أربعة أيم موضات المثال في ولاطورت المثال في ولاطورت المثال في يونون ما المثال في يونون ما المثال في يونون ما المثال في يونون من المثال في يونون من المثال في يونون المثال في المثال في

• أفلم ينظروا إلى السياء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ، ومالها من فروح . والأرضى مددناها ، والنياة نظيا والرس وأنسا نجها من كل إربع يجح . تبعيرة وتذكري لكل عبد منيا ، وزائل من السياء به جال وحيد ، والخطل منيا ، وزائل من السياء أم والركاة فالنياة ، والمنحل باسفات لها طلح نضية . وزرة للعباد ، وأحيينا به بلدة ميناً كذلك الخروج »

(ق: ١١-١١)

و وكدائهم من الحياة والأحياء . فيعرفهم مصدر الحياة ومصدر الأحياء ، وسيناً من خصائهم المناقبة والأحياء ، وسيناً من خصائه اللهم معرف . ووزياة القولة في تعلقه ينظهم بإلانته ، ووزياة القولة في تعلقهم كلهم بإلانته ، وفي الناقبة كلهم بالأطاقبة من واللهم المناقبة كلهم بالمناقبة من وإلى المناقبة المناقبة من وإلى المناقبة المناقبة المناقبة على الناقبة المناقبة المناقبة

و وجعلنا من المادكل شهره حمى »
 و الله خطق كل داية من ماه فعنهم من يمشم على بطنه ، ومنهم من يمشم على بطنه ، ومنهم من يمشم على رحلين وصفهم من يمشمى عل أربع . يخلق الله ما يشاه ، إن الله على كل شمى « قديم»
 (اللبور: 28)

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم . ما فوطنا في
 الكتاب من شيء ٩ .

(الأنعام: ٣٨)

وما من دابة في الأرض إلا على انه رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها ، كل في
 كتاب مين ٩ .

(هود : ٦) اوكأي من دابة لا تحمل رزقها ، الله يزقها و إياكم . . . . .

(العنكبوت: ٦٠) 1. . . وترى الأرض هامدة . فإذا أنزلنا عليها للاء اهترت وربت وأنبت من كل

زوج جيج ۽ .

(الحج: ٥)

فيخوج الحي من الميت ويخوج الميت من الحي ، ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك
 غرجون ؟ .

#### (الروم: ١٩)

« وآية لمم الأرض البتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّ فنت يأكلون . وجعلنا فيها جنات من تغذي وأعناب ، وفعرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثموه وما عملته إليهم ، فلا يشكون ؟ سبحان الذي خلق الأرواج كلها مما تُتبت الأرض ، ومن أنشجه ، وكما لإجلمون ؟ .

## (س۳۱\_۳۳)

ا فاطر السياوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، ومن الأنعام أزواجاً ،
 يذرؤكم فيه ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ٩ .

#### (الشورى: ١١)

( والذي ترَّل من السياء ماء بقدر ، فأنشرنا به بلدة ميتاً ، كذلك تخرجون ، الذي خان الأرواج كانها ، وجعل لكم من الفلك والأمنام ماتركبون . المستورا على ظهوره ، ثم تذكروا نعدة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرين ؟ .

## (الزخرف: ۱۱\_۱۳)

فلينظر الإنسان إلى طعامه . « أنّا صيبنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حيا . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأنّا . متاعاً لكم ولأنعامكم » .

## (عيس: ٢٤ ـ ٣٢)

الذي قدر فهدى . والذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي الخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى .

## (الأعلى : ١ ـ ٥)

 وقه يسجد ما فى الساوات وما فى الأرض من دابة ، والملائكة وهم لا يستكبرون. نخافون رسم من فوقهم ، ويفعلون ما يؤمرون .
 ( التحل : ٢٩٤ - ٥٠)  ألم تر أن الله يُسبح له من في السهاوات والأرض ، والطير صافات ، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بها يفعلون ٤ .

رخوندلهم عن الإنسان حديثاً مستفيضاً ، يتناول مصدره ومنشأه ، وطبيعته وخصائمه ، ومركزو في هذا الرجود ، وغياة يجوده ، وهيوديته لريه ومتضيات هذه العبودية . ثم نواحى ضعفه وقوته ، وواجهاته وتكاليفه . وكل صغيرة وكبيرة تتعلق يجهاته في هذه الأرشى ، وبأنه في العالم الأخو

راماً م يكن فصدنا في هذه الفقرة إلا يبان خاصية الشمول في التصور القرآني ، لا يبان خطائق هذا التصور ومقرأتات مفيد لما مكانها في الفسم الثاني من الكتاب ... فإننا تكفي بإليات بعض الآيات عن حقيقة الإسان \_ كل إنسا بعض الآيات عن الحقيقة الإليات ، وعن حقيقة الكون ، وحقيقة الجالة ، مرجين الحديث الفصل عنها المحرفية في الفسم الثاني عن مقرمات التصور الإسلامي ، .

ر رئيس در خلقا الأرسان من صلصال من حاً مستون . وأجان خلقتاه من قبل من اذا السعوم ، وإذا قال ربيل للملاكة إلى حاقل يشرأ من صلصال من حاً مستون . فإقا سويه ، وإذا قال ربيل عن من من حوص قفوا له ساجدين . فسجد الملاكة كلهم أجعرت الا لياسي أن أن يكون مع الساجدين ؟

(11-17: +41)

(النور: 13)

و لهقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلتاه نطقة في فرار مكين . ثم خلقنا النطقة علقة ، فخلقنا العلقة مضعة ، فخلقنا المضنة عظاماً ، فكسونا المطام طياً ، ثم أنشأنات خلقاً آخر ، فتبارك انه أحسن الخالفين . ثم إنكم بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبضون ،

(المؤمنون: ١٢\_١٦)

 د وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هم الرزاق دو القوة المتن ؟ .

(الذاريات: ٥٦\_٨٥)

 وإذ قال ربك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسيح بحمدك وتقدس لك؟ قال : إنى أعلم ما لا تعلمون ؟ .

(البقرة: ٣٠)

ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطببات ،
 وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » .

(الإسراء: ٧٠)

 قلنا اهبطوا منها جيماً . فإما يأتيكم من هدى . فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يجزئون . والذين كفروا وكذبوا بآباتنا ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

( البقرة : ٣٨\_٣٩)

والعصر - إن الإنسان لفي خسر - إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،
 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

( سورة العصر )

 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريدة .

(ق: ١٦) (البلد: ٤)

القد خلقنا الإنسان في كبد؟ . وأو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نط

أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مين ؟! ١٠ (يس : ٧٧)
 وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ! ١

إن الإنسان خلق هلوعاً . إذ منه الشر جزوعاً . وإذا منه الخير منوعاً إلا
 الصلح . . . .

(المعارج: ١٩\_٢٢)

﴿ يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخْفُفُ عَنكُم وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا ﴾ .

(النساء: ۲۸)

ق وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً. فلما كشفنا عنه ضره مر
 كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ! . . . . .

(yein, : ١٢)

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ، إنه ليئوس كفور . ولئن أذقناه
 نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عنى . إنه لفرح فخور » .

( هود : ٩ ـ ١٠) و بدعو الانسان بالشر دعاءه بالخبر . وكان الإنسان عجولًا ؛ .

(الإسراء: ۱۱)

د كلا إن الإنسان ليطغي . أن رآه استغنى ؟ .

(العلق: ٧-٦)

 ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ٤ .

(الشمس: ٧-١٠)

 القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون !! .

(Tat: : 3aF)

وهكذا يجد الإنسان من كثرة التصوص القرآتية وتتوهيا حول هذه الخقائق الأساحية ما يضوم بالقصد إلى بيانيا وقديدها « والتوسع فيها » لتكرن اقتدة كاملة شاملة للتصور الإسلامي السقال الذي يستمد لتسيمه ـ من المصدر الرباتي المضبوط » الوثوق يصحت» ويعلمه وخبرته » في شكال من المشدم الرباتي المضبوط أخر جزئن المرة نظر المرة يشرب في التب بالادليل !

وصورة ثالثة من صور الشمول في التصور الإسلامي . فهو إذ يرد أمر الكون كله . وأمر الحياة والأحياء ، وأمر الإنسان والأشياء . . إلى إرادة واحدة شاملة . . وإذا يتناول الحقائق الكلية كلها : حقيقة الألوهية ـ الحقيقة الأولى والكبرى والأساسية ـ وحقيقة الكون ، وحقيقة الحياة ، وحقيقة الإنسان ، بعثل ذلك الشعول الذي أشرنا إليه . .

هذا الضور إذا يتناق الأفروعل هذا النجو الشامل - يكل معتاب الدهولية غلط التونية الأسانية بكل جوانها - ويكل طاعتها الدولية الإنتانيا - رودها الله المهاد المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة شيء - وترجع اليها يكل شيء - جهة واحدة ترجوه الرقتاها ، وتتني غضها شيء - ومدافقة المنافقة المنافقة المنافقة على شيء - وبدائمة على شيء ومدائمة على شيء وبدائمة على المنافقة على ا

كذلك يرو الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد، تتلقى عنه تصوراتها وهذاهيمها، وقيمها وموازيتها، وشراتهها وفرانيها، وتجدعته إجابة على كل سؤال يجيش ايجاء وهي تواجه الكون والحياة والإنسان ، بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهاء.

عندتا، تتجمع هذه الكنونة . . تتجمع شعرراً وسلوكاً ، وتصوراً واستجابة . ق شأن العقيدة والنعج . وشأن الاستماد والتلقي . وشأن الغياة والموت . وشأن السعى والحرّقة . وشأن الصحة والرزق . وشأن الدنيا والأخورة . فلا تتفرق مزقاً ، ولا تتجه إلى شين السيل والأقاف ، ولا نسلك نشئ الطرق على غير اتفاق !

والكيزية الإنسانية حن تجمع على هذا النحو، تصبح فى خبر حالانها، لأنها تكون وحيداً في حالة الروشدة الشي مع طابع الحقيقة فى العالانية ، فالوحدة مع خقيقة الطائل - سبحات، والوحدة مي حقيقة خلا الكون، على توج الطلاس والأشكال والأحوال، والوحدة مع حقيقة الجاء والأحياء على تح الأحياس والأمواج روالوحدة مي حقيقة الإسالان على ترج الأواد والاستعادات، والوحدة مي خانية الوحدة (الإسان عن الحياة على تجع عالات البيادة وميثانها - ومكذا جها بحث الإساد من الحقيقة في ملذ الوحود .

وحين تكون الكينوة الإنسانية في الوضع الذي يطابق المفقيقة ، في كل مجالاتها، تكون في أوج قوتها الذاتية ، وفي أوج تناسقها - كذلك - مع "حقيقة ، هذا الكون الذي تعيش فيه ، وتتعامل معه ، ومع "حقيقة ، كل شيء في هذا الوجود ، مما تؤثر فيه وتتأثر به . . وهذا التناسق هو الذي يتبح لها أن تنشئ أعظم الآثار ، وأن تؤدى اعظم الأدار . وجنها بلغت هذه الحقيقة أوجها في الجموعة للخنارة من المسلمين الأوائل ،

وحيم بعث عنده الحقيمة الرجم في المجموعة المصارة عن المستمين المواس . صنع الله بها في الأرض أدواراً ، عميقة الآثار في كبان الوجود الإنساني ، وفي كبان التاريخ الإنساني . .

رسين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى ـ وهى لابد كانته بإذن الله ـ سيصنع الله بها الكثير ، مهما يكن في طريقها من العراقيل ، ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته بينش قوة لا تقاوم : لأبها من صحيح قوة هذا الكون ، وفي أنجاه قوة المبدع لهذا الكون أنشأ . .

ومن مظاهر ذلك التجمع فى الكينونة الإنسانية ، أن يصبح النشاط الإنساني كله حركة واحدة ، متجهة الى تحقيق غاية الوجود الإنساني . . العبادة . . العبادة التى تتمثل فيها عبودية الإنسان فه وحده فى كل ما ينهض به من شؤون الحلافة . .

وهذا الجمع تشمى والحرى هر بيرة الأرائح (الكبرى . م) البيتان بالتقسير كل المقاتي التي تواجه النصل الله يقي في الكون كه ، ويشار باللوجه كل حوالت الشاط (الإساس . قفي (الإسلام - وحده - يطلك (الإساس أن يعين كله الإساس بينين أكورته ، وأن والله تناخله (اليوس في خلافة الأولس ، وفي تعييز أما الراق ، المحالف المعالم على السواء أن ان خاص العبورية في وفي تعييز أما الراق . الحركة المعالم عمل السواء أن أن يتوسه إلى الله الجهام الواحدة بكل حركة وكل خلافة استنظ كلها ، وتصل كلها ، وقوى دروط . . ومن خلال عمل هذه طاقته استنظ كلها ، وتصل كلها ، وقوى دروط . . ومن خلال عمل هذه وسلام ، وقى حرية كالمنتشوط العربية وحرية ، وحرية . والمناقب من المواسد . والمناقب من أما هدارا . . والمناقب المواسد . والم أما المناقب المواسد . والمناقب المواسد والمناقب المواسد . والمناقب والمناقب من والمناقب من والمناقب من والمناقب من والمناقب من والمناقب . والمناقب مناقب المواسد . والمناقب من والمناقب مناقب والمناقب والمناقب . . والمناقب من والمناقب مناقب مناقب مناقب والمناقب . . والمناقب من والمناقب مناقب منا

ويهذه الخاصية صلح الإسلام أن يكون منهج حياة شاملًا متكاملًا . منهجاً يشمل الاعتقاد في الضمير ، والتنظيم في الحياة - لا بدون تعارض بينهها - بل في ترابط وتداخل بعز فصله ، لأنه حزمة واحدة في طبيعة هذا الدين ، ولأن فصله هو تمزين و إفساد لهذا الدين .

إن تقسيم الشاط الارسالي إلى وعيادات ومامادات مسألة واست متالة واست متالة والمعادات مادة وهو الشاء ". هو الفتسود" و الذي مو الفتسود" و الذي مو الفتسود من الألف أن المؤلفة المسافدة والمنافذة المنافذة المنافذة أن المنافذة المنافذة

. وليس هناك من هدف فى النهج الإسلامى انظام الحكم ، ونظام الانتصاد ، والنشريعات الجنانية ، والنشريعات المدنية وتشريعات الأسرة . . وسائر النشريعات التى يضمنها هذا المنهج . . .

لي هناك من هدف (لا تحقيق معنى المبادة في حياة الأبسان . والشاط الإلساني لا يكون متماً بهذا الوصف . وعقاً فذه الدائية . التي يعدد القرآن الم من غاية الوجود الإلساني . لا حين يتم هذا الشنط برق المهج الرياض . وتم يذلك الرادافة . حيحات . بالألوجة ، والانتراف الم وحده باللجودة . . وإلا فهو كما أرادافاف . أن خريج عن من المدونة . أي خروج عن غاية الوجود الإلساني

والراع التشاط التي قطل عليه ( الفقها ، اسم « العبادات ، وخصوصاً بهذه والراع التشاط التي أطلق عليه ( القلها من حين ترابع مواضعها في القراد تتين حقيقة بارزة لا يمكن إفضائا . وهي أنها لم تحق مؤدة ولا معزولة عن أنواع التشاط الأخرى الله المتعارفة عن أنواع التشاط الأخرى الله . إنها جاست هذه وظلك الأخرى الله . مرتبطة في السياق القرآئي ومرتبطة في المتهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة » التي هي غاية الوجود الإنساني . وتحقيقاً لمعني العبودية ، ومعني إفرادالله ـسبحانه ـ بالألوهية .

ي ازه ذلك القسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهدن أنهم يملكون أن يكونوا \* مسلمين \* إذا هم أدوا نشاط « المبادات» . ويأن احكام الإسلام - بينا هم يزاولون كل نشاط « الممادلات» وفق سهم آخر . لا يتلونه من الله . ولكن من إله آخر ! هم الذي يشرخ هم في شوون الحياة ، ما إيادان به الله !

وهذا وهم كبير . فالإسلام وحدة لانتقصم ، وكل من يفصمه إلى شطرين على هذا النحو ـ فإنما يخرج من هذه الوحدة . أو يتعير آخر يخرج من هذا الدين .

وهذه هي الحقيقة الكيرة ، التي يجب أن يلقى باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ، ويريد في الوقت ذاته ، أن يحقق غاية وجوده الإنساني . إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني - وإن كل هذا

إن هذه الحقيقة ليست الجنيها نقط أن تصحيح التصور (الجائل، دو الكل علم المستحد عليه في ضحة على المجلسة المنافعة للمدار أن الجنيها تنظيم المستحد على المستحد المستحد على المستحد المستحد المستحد على الم

« تَبَارِكُ الذي نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » .

(سورة القرقان: ١) د سبحان الذي أسرى بعبده لبلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ، لتريه من آياتنا ، إنه هو السميع اليصير » .

( الإسراه : ١ ) ويتحدث الأستاذ المهتدى عمد أسد ( ليوبولد فايس ) في كتابه : ٥ الإسلام على مفترق الطرق ۴ حديثاً دقيقاً من الفرق بين التصور الإسلامي والتصورات الأخرى في هذا الشاف ، ومن أثر ذلك التصور في الشعور بجدية الجياة وأهمية كل حركة نبها ، باعجازه الوسيلة الوحيدة للمياة (إنسان أقضى درجات الكيال الإنساني في هذه الحياة الدنيا ، فيقول في قصل بخوان : ٥ سييل الإسلام :

وغلش إوال البادات في الإداع، ما مو في عين آخر أ . . . أن المادة في الإنجاء في الميام عالى الميام عالى الميام عالى الميام عالم في كالسلام (الهام علا ولكنا كان الميام عالى وحجة الحل الميام عالى الميام على الميام الميام على الميام الميام على الميام الميام على الميام على الميام الميام الميام الميام الميام الميام الميام على الميام الميام الميام الميام الميام على الميام على الميام الميام

 همتاك نتيجة منطقية لهذا الاتجاه . هى فرق آخر بين الإسلام وسائر النظام الدينية المعروفة . ذلك أن الإسلام . على أنه تعليم ـ لا يكتفى بأن يأخذ على عائقه تحديد الصلات المتعلقة بها وراه الطبيعة . فيها بين المره وخالقه فقط . ولكن يعرض أيضاً .

 <sup>(1)</sup> هو يقصد الأديان في صورتها التي صارت إليها . و إلا قان دين الله كله واحد في أساسه . وفي
 اعتبار العبادة الله بمعنى العبودية له في كل شيء . و إفراده بالألوهية ، و التوجه إليه بكل نشاط .

بيطل هذا التوكيد على الأقرل المشام الدقيرية بين الفرد وبيت الاجهامية ... إن المنافقة المجامية ... إن المنافقة على منافر منافقة المنافقة على منافر منافقة المنافقة ال

ا و بهادالله في أوسع معاتبها ، كما شرحا أشار تؤلف أن الإنسام معنى الحياة الإنسانية . مقا الإوران وحده يما إنكان البؤة الإنسام وحده بيلنا أن الكيار الما الما رحيات المائل والمائل المائل الما

. . .

يوا جويعد فإن هذا الشمول ـ بكل صوره ـ فوق أنه مربح للقطرة الشرية ، لأنه يوا يوانهها بطل طبيخها المؤخذة ، ولا يكلفها عنت ولا ينزلها مرقاً . موق الوقت نائه يحصيها من الأجماد لنير الف أى شأن أن في أنه خلفة ، أو قريل أية سيطرة نشخل عليها يغير سلطان الله ، وفي حدود ضبيح الله وشريعة . أي أي جانب جوانب اطباء . خليس الأمر والميسة السلطان فه وحدة في أمر « الميادات »

<sup>(</sup>١) الإسلام على مفترق الطرق ص ٢١ ـ ٢٣ من الترجة العربية بقلم الدكتور عمر فروخ .

(الزخرف: ٨٤)

0 0 0

# الستؤازت

# امَا لَـرَى في خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ لَـــَـاأُوتِ ا

والحاصية الرابعة في هذا التصور هي . النوازن . النوازن في مقوماته ، والنوازن في إيجاءاته . وهي تتصل بخاصية \* الشمول\* التي سبق الحديث عنها . فهو تصور شاهل، وهو شمول مترازن .

وقد صائد هذه الخاصية الفريدة من الاندفاعات هنا وهناك ، وانغلو هنا وهناك واقتصادم عنا ومناك .. مدفد الأفات التي لم يسلم منها أي تصور تخر. سواه التصورات الفلسفية ، أو التصورات الدينية التي شوهها التصورات البشرية ، يما أضافته اليها ، أو نقصته منها ، أو أزاك تأويلاً خاطئاً ، وأضافت هذا التأويل المخالف المعلدة :

وتتمثل هذه الخاصة في عدة موازنات ، نذكر منها أدرها :

هناك التوازن بين الجانب الذي تناقله الكينية الإنسانية لتدركه وشلم به ، ويتما على المنافقة ال

والقطرة البشرية تستريح فقا وفقا ، لأن كليها يلنى فيها جاليًا أصيلاً ، مودعاً فيها وهى غض من يدانها . وقد علم الله أن الأوراك البشرى أن يسم لكل أسرار هذا اللوجود ، وأن يقوى على إدراكها كلها ، فأودع فقرته الأرتباح للمجهول ، والارتباح للمطرح ، والتوازن بين هذا وقاك في كيانها ، كالتوازن بين هذا وذاك في موالارتباح المحلوم . الدوره المعيدة التي لا غيب فيها ولا مجهول، ولا حقيقة أكبر من الأوراك البشرى المحبود المستح مقيقة ولا تأخيه الناسسة على غلطها والمؤتفة التقايد لا شيء فيها إلا المحبول، المستحر والدا أخجب المستقدة التي الا متفيدة التي لا شيء فيها إلا الممينات التي لا تاريخها المقول ليست عقيدة التاكيزية الباريخ المتحري على عصد المستحر المستحربة المستحدة التي المستحدة التي المستحدة التي من المستحدة التي المستحدة التي المستحدة التي والمستحدة التي والمستحددة التي والمستحددة التي والمستحددة المستحددة التي والمستحددة التي

ا أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَبِر شيء ؟ أَمْ هم الحَالقُونَ ؟ أَمْ خَلَقُوا السَّاوات والأرض ؟ بل لا يوقنون ٥ .

## (الطور: ٢٥\_٢٦)

الم اتخذوا آلحة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيها آلحة إلا الله لفسدتا ،
 فسبحان الله رب العرش عما يصفون ! لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا

<sup>(</sup>١) راجع خاصية : ٥ الربانية ٥ ص ٤٣ .

من دونه آلمة ؟ قل : هاتوا يرهانكم . هذا ذكر من معى وذكر من قبل . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ؟ .

أو ليس الذي خلق السياوات والأرض بقادر عل أن نجلق مثلهم ؟ بل وهو
 خلاق العليم . إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون ؟ .

وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه . قال : من يحيى العظام وهي رميم ؟ قل : يحييها
 الذي أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم » .

(یس: ۷۸ ، ۷۹ )

داً من خلق الساؤات والأوس والأوس والزائل من الساء ما دائيته محلتي ذان يجمع ، ماكان اكتم أن تتبوط تحلقاً أميزاً أنه ع لله ؟ بإلى هم في معملون ألم سر جمل الأرض قرال ، ويحل عناقاً أميزاً ، ويحل غا وارسى ، ويحل المساؤلة المحرون حاصوراً ؟ الآن عم الله ؟ بر أكترم لا يعلنون ألم من يجب المسلم إذا دهف، وركت الساؤلة على الما يحلق المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة الما يحدث المناقبة ال

### (النمل ٢٠١٦)

و من آیاده آن خلفکو من تراب شم إذا آشم بشر متشورد . ومن آیاده آن خلق الکم من آنشکم آزارها آنکستار الیما ، وسط بیکم مودة ورحة ، ان آن ذلک الایات قلع به بیکرون . ومن آیاده منافل الیمان والراض واختلاف آستگره والوائکم - ان آن ذلک آیادت المعالمان ، ومن آیاده بیکم الیمان والوائدان من تقلمه ، ان آن ذلک آیادت العالمان ، ومن آیاده بیکم الیمان والوائدان ویوزان من السامه دهندی بدالوائدات . ومن آباته أن تقوم السراء والأرض بأموه ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم نخرجون.٩ .

(الروم: ٢٠٥٠)

ومكذا ومكذا من الحجج اللزمة ، والآيات المروضة في الأنفس والآناق ، وهي معروضة النظر والتمير ، كما أما معروضة للبرعة والحجة . . والإدراك البشري مطلق للنظر فهما ، والقوائل عنها ، ومناشقة حجيما على القضايا المسوقة لإنباما . . وكلها في دائة النظر ، وفي صدوي الإدراك . في دائة النظر ، وفي صدوي الإدراك .

وهكذا تُهد النظرة البشرية في التصور الإسلامي ما يلبي أشواقها كلها : من معلوم ويجهول ، ومن غيب لا تحيط به الأقهام ولا تراه الإصار ، ومكشوف تجول فيه المقول ويتديره القلوب . ومن جال أوسع من الواقها تستشم إيزاء جلال الحالق الكبير ، وجال يعمل فيه إدراكها وتستشم إراء قيمة الإنسان في الكون وكرات عل

وتتوازن الكينونة الإنسانية بهذا وذلك ، وهي تؤمن بالمجهول الكبير ، وهي تتدبر المعلوم الكبير . .

. . .

والنوازن بين طلاقة الشبية الإقبة وثبات السن الكونية . فللشبئة الإقبة طلبقة لا يروطها قدما ، ما يخطر على الشكر اللبتري جلة . وهم تبدع كل شمء مجمود توجهها إلى إيداعه . وليست هذاك قاعدة مارمة ، ولا قالب مغروض تلتزمه الشبئة الإقبة ، حين تريدان تضل ما تريد :

إنها قولنا لشيء \_إذا أردناه \_أن نقول له : كن . فيكون ٤ .

(النحل: ٤٠)

قال: رب أنَّى يكون لى غلام ، وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر ؟ قال: كذلك
 اللّه يفعل ما يشاه » .

( E. : i) عمران : . 3 )

قالت : رب أنى يكون لى ولد ولم يمسنى بشر؟ قال : كذلك الله بخلق ما
 بشاء ، إذا قضى أمراً فإنها يقول له : كن . فيكون » .

# ( آل عمران : ٤٧ )

 وامرأته قائمة فضحكت . فبشرناها بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت : ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب !
 قالوا: أتمجين من أمر الله ؟ ٣ .

# (هود: ۲۱\_۲۲)

 وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون . الحق من ريك ، فلاتكن من المعترين » .

### (آل عمران: ٥٩ ـ . ٦)

 ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جنكم بأية من ربكم : أنى أحلق لكم من الطين كهينة الطير ، فالفنغ في ، فيكون طيل بإذن الله ـ وليئ الأكمه والأبرص وأحمى المؤمى بإذن الله ـ والبنكم بها تأكلون وما تدخرون في بيونكم . إن في ذلك الأبة لكم ، إن كتم مؤمنين 6 .

# (آل عمران: ٤٩)

ه أو كالذى تر عل قرية ـ وهى خاوية على عرضها ـ قال : أتى تجي هذا الله بعد موجا ؟ قابات الله مانا عام إم يعنه . قال : 5 هر لتت ؟ قال : لأسي يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لمت مانة عام ! فانظر إلى الطعامك وشرائك لم يسته . وانظر إلى خارك ـ ولتجملك آية للناس ـ وانظر إلى الطعام كف نتخواه أم نكسوها لحياً . لما يتون له قال : أعلماً أن الله على كل شره يقير ؟

# (البقرة: ٢٥٩)

قالوا : حوقوه وانصروا آفتكم إن كنتم فاعلين . قلنا : با نار كوني برداً وسلاماً
 على إبراهيم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين .

(الأنبياء : ٦٨ ـ ٧) ا فلها تراءي الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معى ربي سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 4 .

(الشعراء: ٦١-٦٢)

٤ . . . لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً »
 . . . لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً »

وهكذا . وهكذا . ثما يقرر طلاقة المشيئة الإلمّية ، وعدم تقيدها بقيد ما ، مما يخطر على الفكر البشرى ، مما بحسبه قانونا لازما ، وحتمية لا فكاك منها . .

وقي الرقت ذات شادسه (الراقة الآلية) أنسبة أن تشدي للناس ماهد في صورة شريف مغرفة ، وسنّ جارية ، ميشكرة أن ترفيزها ، ويذكرها ، ويكفرا حاساء رفقها ، ويتمثل ما المحلقة ، تبدع ما نشاه ، وأن الله بقسا ما يراه ، ولو لم يكن جارياً على ما اعداده ما أن يوا المشتجية في ، من السن المقررة والراجيس المقردة . في خلك ويا المستح الماء أن لعد المشتجع مثلة ، من المنت المقررة تجلت أن تواسي مطردة وسنّ جارية . ومن ثم يوجه الله الإصاد والمصاد إلى تغير المكون ، والتمامل معها ، والتشرق ما الاجاملة والبطائر إلى تغير والانتظام بها القائرة في الميتالة الإطافة البشرة علياته الإطافة البشرة علياته الإطافة البشرة .

 قال إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق . فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ! .

( البقرة : ٢٥٨ )

لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر
 ولا الليل سابق النهار

(یس: ٤٠)

دستة الله في الذين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً » .
 (الأحزاب: ٦٢)

 ا قد خلت من قبلكم سنن ، فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذمن ٥ .

( آل عمران : ۱۳۷ )

 أو لم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ! »

#### ( السجدة : ٢٦ )

\* ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم ، فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من
 الذين أجرموا . وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » .

# (الروم : ١٤)

 \* ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانواليؤمنوا . كذلك نجزى القوم المجرمين \* .

## ( يونس : ١٣ )

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء والأرض ،
 ولكن كذبوا ، فأخذناهم بها كاتوا يكسبون » .

### (الأعراف: ٩٦)

وين ثبات السنن وطاقة المسيدة . يقف الصدير الشرى على أرض ثابعة مستوني يسل فها ، ويو يعلم طبعة الأولى ، وطبعة الطويلى ، ويقافات الأولى . ويتام يا ويتطع بال ويتطو إلى الإساس الكون ، ويسن الجابة . وإلى الرقت قائلة بيض ومول الروح بالله ، معلى الفلب بشبت لا يستكر عليها بشباً ، ولا يستبعد عليها شيئاً ، ولا يسل أنها ضعلة الواقع المنا . يبيش طلبي التصور ، هم عصور القول المدور ، هم عمور المواقع المداه المستونة ا

والسلم يأخذ بالأسباب ، لأنه مأمور بالأعذ بها . ويعمل وفق السنة ، لأنه مأمور بمراهاتها. لا لأن يعتقد أن الأسباب والوسائل هي النشخة للمسيات والتناتج ، فهو بردالأمر كمانها خالق الأسباب ، ويتعلق به وحدهمن وراه الأسباب، بعد الداء واجه في الحرقة والسنمي والعمل والخافة الأسباب. علامة لأمر الله .

وهكذا ينتفع المسلم بثبات السنن في بناه تجاربه العلمية وطرائقه العملية ، في

التعامل مع الكون وأسراره وطاقاته وهدخراته . فلا يفوته شيء من مزايا العلوم التجريبية والطوائق العملية . وهو في الوقت ذاته موصول القلب بالله ، حي القلب يتما الاقتصال . هوصول الفنصير بالشاعر الأدبية الأعلاقية ، التي توفع العمر وتبارك وزئيجه ، وتسمو بالحياة الابسانية الى أقصى الكيال المقدر لها في الأوض ، وفي حدود القالة الإسان .

#### . . .

والتوازن بين مجال المشيئة الأقية الطلبقة ، وجال المشيئة الإنسائية المحدودة . . وهى القضية المشهورة في تاريخ الجدل في العالم كله ، وفي المعتقدات كلها ، وفي القلسفات والوثنيات كذلك باسم قضية «القضاء والقدر » أو الجمر والاحتيار .

والإسلام بيت للمشيئة الرقية الفلانة ـ كيا أسقتا ـ ويبت ما الفاعلية الله إلى السقتا ـ ويبت ما الفاعلية الله إلى المقتل وأكسيم، في خاصية الإنجابية ـ ويأن من خاصية والكل في خاصية الإنكان أو الأوقى وخلافتها ، وهو مور والناملية بين المؤافرة الله المؤافرة والمؤافرة والمؤافرة المؤافرة المؤافرة المؤافرة والمؤافرة المؤافرة المؤافرة المؤافرة ا

ما أصاب من مصية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
 إن ذلك على الله يسعر ».

(الحديد: ۲۲)

قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ، وعلى الله فلبتوكل المؤمنون ؛
 ( الته مة : ١ ٥ )

 وإن تصبهم حسة يقولوا : هذه من عند الله. وإن تصبهم سية يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فإل هؤلاه القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » .
 (النساء : ۷۸)

قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .
 (آل عمران : ١٥٤)

٥ أينها تكونوا يدرككم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة ١ .

(النساء: ۸۷)

ويقرأ كذلك فى الجانب الآخر : \* إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما يأتفسهم \* . ( الرعد : ١١ ) \* ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما يأتفسهم \* .

( الأنفال : ٥٣) \* بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو القي معافيره » . \* ونفس وما سواها . قالهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب

(الشمس: ۲۰۰۷) (النساء: ۱۱۱)

« ومن يكسب إثرا فإنها يكسبه على نفسه » . ثم يقرأ بعد هذا وذلك :

من دساها ،

 وكلا إنه تذكرة . فمن شاء ذكره . وما يذكرون إلا أن يشاء الله ، هو أهل التقوى وأهل المغفرة » .

(الدر : ١٥٥-٥١)

إن هذه تذكرة فعن شاء اتخذ إلى ربه سيبلا . وما تشاءون إلا أن يشاء الله ! .
 ( الإنسان : ٢٠-٣٠)

 و لما اصابتكم مصيبة قد أصيتم مثليها قلتم: أنّى هذا؟ قل : هو من عند أنفسكم ، إن الله على كل شيء قدير . وما أصابكم يوم النتى الجمعان فبإذن الله ٤.
 (آل عموان : ١٦٥-١٦٦) يقرأ الإنسان أمثال هذه المجموعات المتوعة الثلاثة ، فيدرك منها سعة مفهوم «القدر » في التصور الإسلامي ، مع بيان المجال الذي تعمل فيه المشيئة الإنسانية في حدود هذا القدر المحمط .

لقد ضربت الفلسفات والعقائد للحرقة في التيد في مداه القضية . ولم تعد إلا بالحبرة والتخليط . بها في ذلك من خاضوا في مداء القضية من متكلسي للسلمين أنصبهم . ذلك أنهم قلدوا منهج الفلسفة الإغريقية ، أكثر مما تأثروا بالمنهج الإسلامي ، في علاج مداء القضية .

في النصور الرسلامي ليست هناك ا مشكلة ا في الحقيقة ، حين يواجَه الأمر بمفهوم هذا النصور وإيحاته :

إن قدر الله في الناس هو الذي ينشئ ويخلق كل ماينشاً وما يُخلق من الأحداث والأشياء والأحياء ... وهو الذي يضرف حياة الناس يوكيتها . شائيم في هذا شأن هذا الوجود كله .. كل شيء في مخلوق ينقد ، وكل حركة تتم فيه يقد .. ولكن فقر الله في الناس يتحقق من خلال إرادة الناس وعملهم في ذات أنفسهم ، وما

٥ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٤ . ( الرعد : ١١ )

وكون مرد الأمر كله إلى الشيئة الطلقة ، لا يبطل هذا ولا يعطله . فالأمران يجيئان مجتمعين أحياناً في النص القرآني الواحد ، كل رأينا في المجموعة الثالثة من هذه النهاة ج .

رض إيا نقترض العارض والتنافض ، حين ننظر إلى القضية بتصور معين تصوف من عدد أشدا » منعيثة الملاقية بالشيخة الكركي ، وحرفة الإساد في علقها . إلا الطبح الصحيح : هو الاستعدت الصرات العالم المرض مقربات العقلية في مثل هذه عقلية سابقة . بل أن نستمد من التصوص مقربات العقلية في مثل هذه الماضوت، ولها تقدم أن المجال الصوص من الذات المقديدات الإنقية ، في المجال الذي لا ولم الدان القديد المتعدد الذي لا ولم الدان الذي لا ولما الذي لا ولما الذي المجال الشيخة على مثل علم المجال الشيخة المثانية المتعدد الشيخة المتعدد المتعدد

فهو قال : ﴿ فَمِنْ شَاءَ اتَّخَذَ لِلْ رَبَّهُ مَسِيلاً ﴾ . . وهو قال : ﴿ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن شَاءَ اللّٰهِ ﴾ . . وهو قال : ٥ بل الإنسان على نقسه بصيرة ولو ألتى معاذيره ١ . . وهو قال : افين يردانه أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاً كأنها يصغد في السياه ٤ .

(الأنعام: ١٢٥)

وهو قال في الوقت نفسه: 1 وما ربك بظلام للعبيد ؟ .

(فصلت : ٢٦)

فلابد إذن وفق تصور المسلم الإقدوعله في جزاله ، وشمول مشيته وقدوم من أن تكون حقيقة السبب بين مدلولات هذه الصورص في حساب الله ، من مثالباً إن تسمح للإنسان بقد من الإنجابية في الانجاء والعمل ، يقوم عليه التكليف والجزاء درن أن يمارض هذا القدر مع عال المسية الإقدام المطلقة ، المجيفة بالتاس والأشياء

والأحداث . كيف؟

يتبات نقر أله قابل ، وكيتات اتصال حقيق بها يؤد طناه رايشاق كالها ...
پس في مقدور المقال الشرق برازكها . والصور (الرحاسي بنيز بتركها للمطالف والعديد المطالف والعديد المطالف والعديد المطالف والعديد المطالف والمطالف المطالف والمطالف المطالف المطالف المطالف المطالف المطالف المطالف المطالف بين المطالف الم

وبهذا وحده يقع التوازن في التصور ، والتوازن في الشعور ، والاطمئنان إلى الحركة وفق منهج الله ، والتطلع معها إلى حسن المصير .

> كذلك الحال فيما يسمونه : « مشكلة الشر والألم » . ليست هناك مشكلة من وجهة النظر الإسلامية للأمر .

إن الإسلام يقول : إن الدنيا دار ابتلاء وعمل . وإن الأنحرة دار حساب وجزاء . والحياة في هذه الأرض مرحلة محدودة في الرحلة الطويلة . وما يقع للإنسان في هذه الأرض ليس خاتمة الحساب ولا نهاية المطاف . إنها هو مقدمة لها ما بعدها . واختبار تقدر له درجته هناك في دار الحساب .

مِذَا يَحَا ِ الإسلام الجَانِبِ الشَّعُورِي مِنْ هِذُهِ المُشْكِلَةُ فِي الضِّمِيرِ البِّشرِي ، و يكسب فيه الطمأنينة والاستقرار . فالألم الذي يلقاه الخيّر في هذه الأرض من جراء وجود الشر والنقص فيها ، ليس هو كل نصيبه ، فهناك النصيب الذي يعادل بين كفتي الميزان في شطري الرحلة ، والشطران موصولان . تسيطر عليهم إرادة واحدة . ويحكم فيهما حكم واحد لا يندعن علمه شيء ولا يختل في ميزانه شيء !

ثم هو يخاطب الحقيقة الشعورية التي يجدها الإنسان في أعماق ضميره . . . وهي أن شعور المؤمن الخبّر الذي بحقق منهج الله في حباته ، ويجاهد لتحقيقه في حياة البشر ، يجد ـ وهو يعاني الألم من جانب الشر والأشرار ـ شعوراً مكافئاً من الرضي والسعادة في هذه الدنيا ، قبل أن يجد جزاءه المدخر له في الأخرة . شعورا ناشنا عن إحساسه بأنه برضى الله فيها يفعل ، وأن الله يرضى عن جهاده الخيّر . . . وهي شهادة من ذات البنية الحية ، ومن طبيعة الفطرة البشرية ، على أن الله جعل التكوين الفطري للإنسان ، يجد جزاءه الحاضر في كفاح الشر والباطل ، ونصرة الخير والحق ، وأن له من التذاذه الكفاح في هذا الطريق ، جزاه ذاتيا من كيانه الداخلي ، في ذات اللحظة التي يتحمل فيها الألم، وهو يواجه الشر والباطل، ويكافحهما ما استطاع. وأن العوض كام: في ذات الفطرة وفي الاطمئنان إلى حسن الجزاء في الدنيا والآخرة . ولهذا الاطمئنان أثره حتى قبل يوم الحساب الختامي في دار الحساب.

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب ٠ .

(الرعد: ٢٨) ٥ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ٥ .

(الزمر: ٢٢)

إن الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تجزفوا،

وأشروا بالجنة التي كتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأخرة . ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ، ولكم فيها ما تدعون . نؤلا من غفور رجم ؟ . ( فصلت : ٣٠-٢٦)

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين .

ولا تهنوا ولا عزبوا وانتم الاعلول إن دشم مؤمنين " . (آل عمران : ١٣٩)

قل : هل تَرتِصون بنا إلا إحدى الحسنين ، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم
 الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون ؟ .

(التوبة : ٥٢)

امل موجد الشرق ذاته ، وما يشنأ عنه من الأفرق كل صورة . والذا يوجد ، والله لادن على الارجيبة البعاد ، وقو شاه هذى الشارع» ، أو وشدة الحتى الشامي لعلهم معينان إبعدة 1989 أما هذا البطاقة لاحوية في العباق الصورة (الإسلام) إن الله قائد المعين أو من غير وإن الله قائد ولما أما على عبدل فقرة الإسادات بهذا القطوة وأن يختل الإسادات بهذا القطوة وأن يختل الكورة على هذا الله والله تقال على المحافظة أن المبال المقاطة والأوداث الإلا تحافظة الما المباطعة والأوداث الالا تحامة على المنافقة المنافق

ر المحكمة المكاملة في حقمة مل كان يهيك المي صف حين ... والله رحده هل الذي يعلم ، لأنه رحده هو الذي خلق الكون ومن فيه وما فيه ، وهو رحده الذي يرى ماهو خير فينشه وييقيه ، وهو وحده الذي يقدر أحسن وضع الملتار فنشته فه :

ا فتبارك الله أحسن الخالفين ؟ . ( المؤمنون : ١٤)

د الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ . (طه : ٥٠)

ولو شاه الله جعملكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيها آتاكم ، فاستيقوا الخيرات
 إلى الله مرجعكم جيعاً ، فينبككم بها كتم فيه تختلفون » .

(111th:: V3)

د ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالم: 4 .

(القرة: ٢٥١)

و بَلوكم بالشر والخير فتة ، وإلينا ترجعون » .
 ( الأنبياء : ٣٥)
 و لماذا ، . في هذا المقام ـ سؤال لا يسأله مؤمن جاد ، ولا يسأله ملحد جاد . .

و إذا قاء من هذا القائم سوال لا يساله منون جاد دول يساله ملحد جادد دول المعاد جادد دول المعاد جادد دول المون الجاد المون المجاد المواد المون المجاد المواد المجاد المواد المجاد المحاد المحاد

فى عوالك سوال بسأله مكاير خوج ، أو ماتع هازل . . ومن ثم لا كيوار المفمى معه في الوالة تربير هذا الواقع بمعاير عظلية شربة ، لأنه طبيعته أكر من ستوى المقل البشرى ، وأوسع ملائل الذي يعمل فيه العاقل ، وفؤراك أسباب هذا الواقع بشتص إن بكرن الإنسان إذاً . وأن يكرن الإنسان إلماً ، ولإبد له من أن يسلّم بيذه الدينية الواقعة ، ويسلم بمنتضاتها كذلك ("

فأما الباعث على الشر ، وتعرض الإنسان لضغطه ـ وهو ما يدفع إلى الشر والضلال والحطية ـ فالإسلام بقرر أنه أضعف من أن يكون مسلطاً على الإنسان تسليط يقور وظية . . إنها هو تسليط انحاف إينالام . فهو يتمثل في المعرقة بين الإنسان والشيطان . وودن الشيطان والغلبة في هذه المعركة حاجز قوى من الإيمان دكر قد والإستماذة م، والطالف كفته .

ومواسطة الم المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المحمود (الأعونهم أجمعود إلا عبادك منهم المخلصون ، قال : هذا صراط عل مستقيم ، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين ؟ ،

(الحجر: ٣٩-٢٤)

<sup>(</sup>١) تراجع خاصية ٥ الربانية ٤ ص ٤٣ .

﴿ قال: اهبطا منها جمعا: بعضكم لبعض عدو . قراء بأتينكم منى هدى ، فمن اتبع هداى فلا يقسل ولا يشقى . ، ومن اعرض عن تكرى قران له معيشة شبكا ويختص بهم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتنى عنى وقد كنت يصبرا ؟ قال : كذلك أثناك إنتاط فسينها ، وكذلك اليوم تنسى ؟

#### (177\_177.4)

وقال الشيطان لما قضى الأهر: إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم . وما كان لى عليكم من سلطان . إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ٤ .

#### (إبراهيم: ٢٢)

• فإذا قرأت القرآن فاستحذ بالله من الشيطان الرحيم . . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رسم يتوكلون . إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به شركون» .

ان كد الشيطان كان ضعفا ع .
 انساء : ۲۷)

ثم إنه بيقى بعد ذلك أنه إذا كان الله \_ سبحانه \_ هو الذي يخلق كل إنسان . بإستمدادات معينة ، هم الني تجمله يعيل إلى الخبر والمدى ، أو يعيل إلى الشر والضلال ، فكيف يعذب الله الشرير الضال ، ويكافئ الحبر المهندى ، في الدنيا أو في الخموة مواد؟

وهر سوال خاوع في صورته خذه يقابله ويصححه ما يفرره القرآن من أن الله ... سيحانه عنفي الإنسان ابتماء في أحسن تقويم ، وأنه الإيول عن مكانه هذا إلا بيفلته عن أنه . وأنه بسبل بالحير والشر . وأن فيه الاستمناد للتربيح والاحتيار ... الاستفادة بإلله ، الذي يعين من تجاهد لرضاء أ

القد حُلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين
 أمنوا وعملوا الصالحات . فلهم أجر غير ممنون ٤ .

# (التين: ٤ ـ ٦)

وقد خاب
 وقد خاب
 وقد خاب
 وقد خاب
 وقد خاب
 (الشمس: ٧-١٥)

 إنا خلقنا الإنسان من نطقة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ».

(الإنسان: ٢\_٣)

 ان سعيكم لتنى . . فأما من أعطى واتنى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى وأما من يخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ٩ .
 (الليل : ٤-١٠)

والذين جاهدوا فينا لنهديَّهُم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ».
 (العنكبوت: ٦٩)

ويقابله كذلك ويصححه ما سبق تقريره من أن قدر الله فى الناس يتحقق فيهم من خلال إرادتهم فى ذات أنفسهم ، وفى الحياة من حوضم . ويرد الأمر فى النهاية إلى ما أسلفناه من الحديث عن قدر الله فى مطلع هذه

الفقرة. ويها من أن التصور الإسلامي يعلم السلم أن الله قرض عليه تكاليف وضعة . ويها من أمور كذلك واضحة . وهذه وظلك عددة لا شبهة فيها ولا فيش . مكتوبة للعلم الإنساني لا فيب فيها ولا مجهل . وهذه وذلك هي التي يجامب عليها ، أما أمر الحب والقدر وما مو خيره وراه النظر ، فالمور لم يكتف الله السلم بالبحث فيه ، أم الأناب شرة ، خيرتان أم و الانتخاذ المتالم التي ويرضى .

أو ومن تم قطريق المسلم الواضح عقد مستقيم . طريقه أن يتهض بالتكاليف الواضعة ما ماستطاع وإن تجتب التراهي المحددة كما تجي ، وأن يستقل بمعرفة ما أمر الله به ، وما نهى أفت ت ، ولا يبحث في شيء وراءهما من أمر الذب المحجوب عن إدراك المحدود .

وما كان الله - سبحاته ـ ليكلقه شيئاً يعلم أن لا طاقة له به ، أو أنه ممنوع بياتع قهرى عن التهوض به . وما كان الله ـ سبحاته ـ لينهاه عن شىء ، يعلم أن لا طاقة له بالامتناع عنه ، أو أنه مدفوع بدافع قهرى لا يقارم لإنياته !

ا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، .

(البقرة: ٢٨٦)

 وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على الله مالا تعلمون ؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد . وإدعوه خلصين له الدين » .

(الأعراف: ٢٨\_٢٩)

وما يؤمن بالله من لا يؤمن بأن الله لا يكلفه بشىء فوق طاقته ، ولا ينهاء عن شىء ليس فى مقدورو الانتهاء عته . . وفى هذه الكفاية .

بهذا يتم التوازن في الاعتقاد والشمور، كما يتم التوازن في النشاط والحركة . فيثير التصور الإسلامي في الضمير الرغبة في الحير والاستقامة ، وفي الحركة والفاعلية . مع الاستعانة باقه الذي يده كل شم » .

رضا بقط التعطيل والإرجاء والسياء والإنتاق على شيخة الى أن المصية ، أو اللاسبة ، وقد طهما أن الله لا يرضى لمياه الكفر ، وأنه الإيمان المنظر ، وأنه الإيمان المنظر ، وأنه الإيمان المنظر ، ولا أن يتبار المنظر والا أن يتبار يلامان و ولا أن تؤل الأرضى بلاح خلاقة ، وقد علم أن الإسان أن مناه الشيا للايلاد، بلغة والشر ، وللاحتمان أن كل حرقة وكل حالة . وأنه عزي على الحقيد وطل السيخ أن والراحيات والحياف والحياف . وأن كلك مستخلف في مداة الأرضى ، وأن لمناه المنظر ، وأن المناه المنظرة . وأن المناه المناطق . وأن المنافقة . وأن المناه الأرضى ، وأن المناه المناطقة . وأن المناطقة . هذا الأرضى ، وأن المناطقة . وأن ال

0 6

والتوازن بين عبودية الإنسان المطلقة فه ، وعقام الإنسان الكريم في الكون . . وقد سلم التصور الإسلامي في هذا الصند من كل إغزات والأوجعات التي تعاورت المذاهب والمتقذات والتصورات . . ما بين تأليه الإنسان في صوره الكنية . وتحقير الإنسان إلى حد الزيارة والمهانة .

برساوي إن الإسلام بيداً فينصل فصلاً تاما كاملاً بين حقيقة الألومية ، وحقيقة العبودية . وبين مقام الألومية ومقام العبودية . وبين خصائص الألومية وخصائص العبودية . بحيث لا تقوم شبهة أو غيش حول هذا الفصل الحاسم الجازم : الله اليس كمثله شيء . . . فلا يشاركه أحد في ماهبة أو حقيقة . والله الأول والآخر والظاهر والباطن ، فلا يشاركه أحد في وجود .

وة كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ، . . فلا يشاركه أحد في بقاء .

واقه « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . . فلا يشاركه أحد في سلطان . و " خالق كل شيء » . . فلا يشاركه أحد في خَلْق .

و ۱ الله يبسط الرزق لمن يشاه ويقدر ١ . . فلا بشاركه أحد في رزق .

و الوافة يعلم وأنتم لا تعلمون ؟ . . . فلا يشاركه أحد في علم . و ولم يكن له كفوا أحد ؟ . . فلا يشاركه أحد في مقام .

أم غم شركا، شرعوا غم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ١ . . . فلا يشاركه أحد في
 التشريع للناس . . . وهكذا في كل خاصية من خصائص الألوهية .
 والإنسان عبد لله ككار غلوق في هذا الوجود .

عبد لا يشارك الله في حقيقة ولا خاصية . . وليس كها نقول الكنية عن المسيح . عليه السلام \_ إن له طبيعة لاهوتية صافية ، أو لاهوتية ناسوتية ، على اختلاف المذاهب والتصورات .

٥ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ٩

(الزخرف : ٥٩)

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً فه ولا الملائكة المقربون » .

(النساء: ۱۷۲)

« إن كل من في السهاوات والأرض إلا اتى الرحمان عبداً ) .

( مريم : ٩٣)

ولكن الإنسان - بعبوديته هذه قه ـ كريم على انه . فيه نفخة من روح انه . مكرم في الكون ، حتى ليأمر انه الملائكة \_ وهم عباده المقربون \_ أن يسجدوا له سجود التكريم .

وإذ قال ربك للملائكة : إنى خالق بشرًا من صلصال من حماً مستون . فإذا

سؤيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون ٩ . ( الحجر : ٢٨ ـ ٣٠)

وهو مستخلف في هذه الأرض ، مسلط على كل مافيها ، مسخر له الأرض وما فيها وعسوب حسابه في تصميم هذا الكون قبل أن يكون :

وراة قال ربيك للملاكفة : إلى جامل في الأرض خليفة . قالوا : أتجمل فيها من يضد فيها ويسفك المداء ، ونعن تسبع بمددك وتقدس لك 5 الل : إلى أما من يضد فيها ويسفك أنها . إلى أما من الملاكفة ، قالل : إلى أما أنتوني بأسياء ، هؤلا أن تكتم صادفون . قالوا : حيحالك ! لا علم لنا إلا ما مناسبة المناسبة . قال الباهم مناسبة على المناسبة . قال الباهم مناسبة المناسبة . قال الباهم تبديل المناسبة . قال الباهم . قال الباهم . قال الباهم . قال الباهم تبديل السابوات والأرض ، وأعلم ما تبديل بالتاهم . قال الما الله الله كل كان أن أمام غيب السابوات والأرض ، وأعلم ما يسابع بالتاهم . قال الما إلى الله كان كان أن أمام غيب السابوات والأرض ، وأعلم ما يسابع بالتاهم . قال الما إلى المناسبة كان الله الله يسابع بالمناسبة . قال الما يسابع الله يسابع المناسبة . قال الما يسابع . قال يسابع . قال يسابع . قال ي

(البقرة: ٣٠٣) د معا في الأضر حمداً منه ؟

وسخر لكم ما في الساوات وما في الأرض جيعاً منه ٤ .
 ( الحاشة : ١٣ )

وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون »
 (النحل: 10)

أم تران الله سخر لكم ما ق الأرض ، وانقلك غيرى ق البحر بالمسعود .
 الشياء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى الله بالناس لورض وجم » . ( الخج : 10)
 الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى الله بالناس على المساور على المساور على المساور على المساور الله بالمساور على المساور عل

حالات كلك ، وأصدق حالات وجوده . ومقام العبودية نفه هو الذي وُصِف به رسول الله - صل الله عليه وسلم - في مقام الوحي ومقام الإسراء وللعراج - كها ذكرنا من قبل - وهو الذي جعله الله غاية الوجود

الإنساني وهو يقول: ٥ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٥ . كما أن قيام الناس في هذا المقام ، هو الذي يعصمهم جميعاً من عبودية العبيد للعيد ، وهو الذي يقفظ فم كراماتهم جيماً ، عل اختلاف مراكزهم الدنوية ، هو الذي يقر جاهم ونارش بغير الأن ، ووالد فيها والقساد ، ويستجيش ق فلوعه الاستكراف بغير القداد المستجيش ق فلوعه الاستكراف المستجيش قل فلوعه التقديم احدالهيد التقديم للمول الراحد ، الذي يتساوى أمامه العيد ، ويرفض أن يغدم أحدالهيد لقدة خصائص الألوفية ، فيشم للناس في الراحة بهذا للمان الدين المربح لمنز بالمسافات من الله ، رياميل نانه معدال الطفال ، وإذا تمريم لماني الارسادان المسافات من الله ،

ومن ثم فإنه لا تعارض ـ في النصور الإسلامي ـ بين رفعة الإنسان وعظمته وكرامته وفاعليته ، وبين عبوديته فه ـ سبحانه ـ ونفرد الله بالألوهية وبخصائصها جميعاً .

ولا حاجة إذن عندما يراد رفع الإنسان وتكريمه - أن تخلع عنه عيوديته ته ، أو نضاف إلى ناسوتيته لا هوتية ليست له ، كها احتاج رؤساء الكنيسة والمجامع المقدسة أن يفعلوا ، ليعظموا عيسى عليه السلام - ويكثروه !

ر فقد كار الذين قالوا : إن الله مو اللسح المن مرم - رقال المسح : يا بخي البرائي المعلوم : رقال المسح : يا بخي البرائي المعلوم الدين الموادق ا

#### (المائدة ۲۷\_۵۷)

ره الذقال الله يا عبسى ابن مربع، أأت قلت للناسي : اتخفيق وأمي إقبّن من رواله ؟ قال : حبحالك ! ما يكون أن أقبل بالسيل لي معنى. إن كنت ثات فقد علمت ، تعلم ها في نفسى ، ولا أعلم ها في نفسك ، إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به : أن أعلموال أو مير وربكم . وكنت عليهم شهيدا مادات فيهم ، فلما توقيق كنت أنت الرقب عليهم ، وأنت علل كل شرق شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحُكيم " . (المائدة : ١١٦\_١١٠)

الن يستنكف السبح أن يكون عبدا فه ولا الملائكة الفربون . ومن يستنكف عن
 عبادته و يستكم فيسحشوهم إليه جمعاً .

(النساء: ۱۷۲)

كذلك لا حاجة إلى تصغير الله \_ سبحانه وتعالى \_ كلها أريد تعظيم الإنسان ، وإعلان رفعة منامه في هذه الأرض ، وسيطرته وفاعليته . وكلها فتح الله للإنسان فتكا في أسرار المادة . وكلها سخر له طاقة من طاقات الكون !

إن الله \_ سبحانه \_ والإنسان لبسا كفوين ولا ندين! ولا متصارعين! ولا يرجع أحدهما ليشيل الآخر! ولا يغلب أحدهما لهنزم الآخر!

لقد تركت الأساطير الإغريقية ، والأساطير العبرية ، هذا التصور الفبيح التاقه في أذهان الأوربين . فظل يسيطر على تصوراتهم ، حتى بعد ما دخلوا في المسيحية !

الأسطورة الإفريقية التى تصور كبير الآلمة ، زيوس ، غاضبًا على الإلة بروشيوس، لانه سرق سر النار المقدمة (سر المعرقة) وأعطام الإسمان ، وراء ظهر كبير الآلمة . الذى لم يكن يريد للإنسان أن يعرف ، التلا يرتفع مقامه فيهبط مقام كبير الآلفة ، ويبط معه مقام ، الآلفة ، ا ومن ثم أسلمه إلى أنظم التقام وحشى ويهب! إ

والأسطورة العبرانية التى تصور الأله خائفا من أن ياكل الإنسان من شجرة الحياة . يعد ما أكل من شجرة المعرفة فيصبح كواحد من الألفة أ ومن تم يطود الرئسان من المجنة ، ويشيم دونه دورن شجرة الحياة حراسًا شداقًا وفيب سيف منظل...!

والأسطورة التي أطلقها « نيشه » وهو يتخبط تخبط الصرع في كتابه : « هكذا قال زرادشت ؛ ليعلن « موت الإلّه » ومولد الإنسان الأعلى ( السوبرمان ! )

ا كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون إلا كذبًا ٤ . .

إن الإنسان \_ في الإسلام \_ يأخذ مكانه الحقيقي دائيا في هدوه ، وفي هوادة ، وفي

طمأنينة . . إنه عبدلله . وإنه بهذه العبودية أكرم خلق الله . وهو في مقام العبودية في أرفع مقام . وفي أسعد مقام . وفي أصلح مقام .

يقي أن تأخذ من هذه الخاصية . أن الصورات الأورية التي كمت فيها التنا الصورات الأطورية التي كمت فيها التنا الصورات الأطورية التي كمت فيها عنظيرها . أن المداولة المنظقة و الخاصة المنظورة المنظقة عنظيرها . أن المنظورة الكون المنظورة . . كانها تصطفم - اصطفاناً ظاهراً أو خفياً - مع التصور الأجادية . . في أن أى اصحاباً وأو خفياً - مع التصورات أو خاصة التكور و أو تأخياً مع التصورات أو خاصة التكور و أو تأخياً من المنظورة الأطابقة و الأخلال المنظورة الأحداث المنظورة الأحداث . . و التحاس المنظورة الأحداث و . و التحاس الذي يتلف الأسجة ، ويؤذي

والتوازن في علاقة العبد بربه ، بين موحيات الخوف والرهبة والاستهوال ، وموحيات الأمن والطمأنينة والأنس . . فصفات الله الفاعلة في الكون ، وفي حياة الناس والأحياء ، تجمع بين هذا الإيجاء وذاك . في توازن تام .

ويقرأ المسلم ف كتاب الله الكريم من صفات ربه ما يخلع القلوب ، ويزلزل الفرائص ، ويهز الكيان ، من مثل قوله تعالى :

واعلموا أن الله يحول بين المره وقلبه ، وأنه إليه تحشرون ، (الأنفال : ٢٤)
 د يعلم خالثة الأعين وما تخفى الصدور ،

 ولقد خلقتا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»

(5:17)

ا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . (البقرة : ٢٣٥) واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » (البقرة : ١٩٦)

٥ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين ١ .

(القلم: ٤٤\_٥٤)

و إن بطش ربك لشديد ء (البروج : ١٢) ( والله عزيز ذو انتقام ٥ . ( آل عمران : ٤ )

د ولله خرير دو استفام ٠٠. « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد ؟ .

( هود : ١٠٠١) و وذرنى والمكفين أول النعمة ومهلهم تليلا . إن لدينا أنكالا وجحياً ، وطعاماً ذا غصة وعفاتاً اليها . يوم ترجف الأرض والحيال ، وكانت الجيال كثيبًا

مهيلاء . (الزمل: ١١\_١٤)

(الزمل: ١١-١٤) وصور العذاب في مشاهد القيامة رعية رعية (١).

ويقرأ المسلم كذلك من صفات ر به ، ما يملأ قلبه طمأنينة وراحة ، وروحه أنسًا وقربًا ، ونقسه رجاء وأملا . من مثل قوله تعالى :

وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، أجيب دعوة الداع إذا دعان ٤ .
 (القرة : ١٨٦)

( أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء الأرض ؟ ألَّه مع الله ؟؟ .

(النمل: ٦٢)

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ،
 والله واسع عليم ؟ .

( البقرة : ٢٦٨)

ه وما كان الله ليضيع إبراتكم : إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ . ( المقرة : ١٤٣)

ا يريدالله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً " . ( النساء : ٢٨) " ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكرًا عليمًا " .

(1£V: (النساء: ٧٤٢)

<sup>(</sup>١) يراجع كتاب : مشاهد القيامة .

# ا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحن ودًّا ،

(مريم : ۹۱) دوهو الغفور الودود» . (البرج : ۱٤)

والله رؤوف بالعباد ٤ . (البقرة : ٧٠٧)
 ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكتين فيه أبدًا ٤ .
 (الكيف : ٢-٣)

وصور النعيم في مشاهد القيامة رخية رخية (١)!

رون هذا وذاك يقع التوازن في الفسير بين الحرف والطمع ، والرهبة والأس ، والذيخ والفسائية . . . ويسرك الله . . نابت الخطو الفرائيل الله . . نابت الخطو ، مقتبي الدين ، حمي القلب ، موسول المؤلى . . خطو المؤلف ، حاصرا والمؤلف ، حاصرا المؤلف ، حاصرا والمؤلف ، حاصرا أن المؤلف الوضيء . لا يستهتر ولا يستهن ، ولا يغيف ولا يشمى . ومو في المؤلف الم

الشهول الدينة ، الفضائل الحقود وقدور الأفريق لكبر أقلم ، القاسى الحسود الشهول الدينة ، الفضائل الحقود أو تصور الرابط الخيار الشهال المرود المتعالم عبد المتعالم المتعالم على متعالم المتعالم على متعالم المتعالم على متعالم المتعالم على عبد المتعالم المتعالم على عبد المتعالم المتعالم على المتعالم على عبد المتعالم المتعالم عبد المتعالم المتعالم المتعالم على المتعالم المتعالم

0 0

والنوازن بين مصادر المعرفة : من وراه الغيب المحجوب ، ومن صفحة الكون المشهود ، أو بتعبير آخر : من الوحي والنص ، ومن الكون والحياة . وقد رأينا في مطلع هذا البحث كيف تقليت التصورات في أورية ، بين اتخاذ النص ( أو الورس ) ـ وحده ـ مصدرًا للمحرفة ، وإفقاة النقل ـ وحده ـ مصدرًا ، وأخاذ الطبيعة ـ وحدها ـ مصدرًا كذلك ! وتصف كل فريق في « تأليه ٥ مصدره ، رفين المصادر الأخرى إطلاقً ، وإلناء وجوده الإنفاء !

فاما الإسلام فى شموله ، وفى توازته ، وفى اعتباره لجميع \* الحقائق \* الواقعة ، دون تعسف ، ودون هوى ، ودون شهوة ، ودون غرض ، ودون جهل ، ودون قصور. . .

أما الإسلام ـ في طمأنيته إلى الحق ، الكامل الشامل ـ فلم يغفل مصدرًا وإحدًا من مصادر الموقة لم يعطه اعتباره ، ولم يضعه في مكانه الذي يستحقه ، ودرجته التي هي ل في الحقيقة ، في دقة وتبازن وطمأنية .

الأراضام - كما سقى در الأمر كما انتخاباتي أنه فراياته وتديره و درداخلار كما الراضاء والمنافر الما المنافر والمركز الكرام الما المنافر والمركز الكرام والمنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافرة على المسيمة العربيون وأن يكون الكرام أو المنافرة على المسيمة العربيون وأن المنافرة الإنسانية على المسيمة والمنافرة المنافرة الم

تم إن الإسلام يعتر مصدر الرحي مر القدير السادق ، الذي لا إنها بالباطل من بين يديه ولا من غفة ، ولا يقضع للهوى ، ولا يناش المه ولا في فو أنها أباطل الصادر ، ولكن في الوقت فات لا ينفي الفقل حسنت ، ولا يقبل القوات والماؤف الصادر عالمي والماؤف المن تطالع العالمية والمناسبة تقليا ، عا حياتى الكون . حالكون فائلك كتاب أنها لقط القطاح المناسبة المؤف المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة ا

الأحياء . فكلهم من خلق الله ، وكلهم يتلقى من الله ، وكلهم يتمتع بهذاه . . و قال : ربا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . (طه : . و)

( سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدّر فهدي ٥ .

(الأعلى: ١-٣) دومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ، (الذاريات: ٤٩)

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ؟ .
 ( الأنعام : ٣٨)

الذي جعل لكم الأرض مهدًا ، وسلك لكم فيها سبلا ، (طه : ٥٣)

منها خلقتاكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نارة أخرى » . (طه: ٥٥)
 سبحان الذي خلق الأزواج كلها عما تنبت الأرض ومن أنفسهم وعما لا يعلمون».

(یس: ۳۲)

قاطر السياوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن الأنعام أزواجًا ٤ .
 ( الشورى : ١١)

وفى التوافق والتناسق والتعاون بين خلق الله جيعاً ـ وفيهم الإنسان ـ ترد نصوص قرآئية كثيرة . ذات إيجاء قوى بالوحدة والتضامن والتناسق في طبيعة التكوين وفي الاتجاه العام ، نذكر منها القليل :

 ألم نجعل الأرض مهاذا ؟ والجيال أوناذا ؟ وخلفتاكم إزواجاً وجملنا نوعكم سبناً . وجملنا الليل لباساً . وجملنا النهار معاشاً . وبنينا فوتكم سبكا شداداً .
 وجملنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من المصرات ماه شجاجًا . انتخرج به حيا ويناتاً .
 وجنات ألفائه .

(النبأ: ١٦٦)

 أأتم أشد خلقاً أم الساء : بناها . وفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماهها وموعاها . والجيال أرساها . مناعًا لكم ولأنعامكم » .

(النازعات: ۲۷ ـ ۲۳)

ا فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صبينا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا .

فَأَنِيْنَا فِيهَا حِبَا . وعَنِهَا وقَصْبًا . وزيتونًا وَنَخَلا . وحداثق غلبًا . وفاكهة وأبًا . . مناتمًا لكم ولأنعابكم ٥.

#### (TY\_YE: , \_\_\_\_)

دولة أنزل من الساء ماء ، فاحيا به الأرض مده مويا إن في ذلك لأية لقوم بسعود . وإن الكبل الأمام لمبرة ، نشكية عالم بالفوت من يتر وم ، يتا خالف ساخة المقالدين . ومن تمرات الشخل والأضاب تخطف سمكاو بريت من كراو بريت إلى السحل أن اتخذى من الجبال بريتا، . ومن الشخر وكا يعرفون . ثم قال من كل الشعرات ، فاصلكي سل وبك ذلك ، يتم من بطوبها شراب ختلف ألوته فيه شغلة للناس ، إن في ذلك كرنا قفوم يتكرون . ثم قال من كل الشعرات ، إن في ذلك كرنا قفوم يتكرون . يتم يتكرون . يونا يتم يتكرون . يتكرون . يتم يتكرون . يتم يتكرون . يتكرون .

# (النحل: ٦٩-٦٥)

ا واثه جعل لكم من بيوتكم حكاً ، وجعل لكم من جلود الأمنام بيوتًا تستخفونها بوم ظعنكم وبوم إقامتكم ، ومن أصوافها وأدبارها وأضارها أثاثًا وحتاقًا إلى جين ، والله جعل لكم عا خلق ظلالا ، وجعل لكم من الجال أكتابًا ، وجعل لكم سرايل تقيكم الحر ، وسرايل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعت عليكم لعلكم لملكم السلودي

# (النحل: ٨١\_٨٠)

وأمثال هذه النصوص كثير ، سنفصل الحديث عنه عند الكلام عن حقيقة الكون وحقيقة الإنسان في التصور الإسلامي . .

اللهم الآن أن نقول : إن الإسلام بناء على تقريره أن هناك الفاقة وتناسقاً بين الكون والإنسان ، جعل الكون وجعل الحياة والأحياء من بين مصادر المدونة فذا الإنسان أو عن كتاب الكون الفتوح ـ وعن الإنسان ذاته . فهو مصدر من مصادر العالم والمهذة لذاته !

فنجد في التوجيه إلى المصدر الأول الأصيل الصادق ، المهيمن على كل مصادر المرفة الأخرى . . أمثال هذه النصوص :

« إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ؟ . ( الإسراء : ٩ )

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواه الذين الإهلمون ٤.
 (الجائة: ١٨)

 إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بإ أوجبنا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله فن القافلين » .

(پوسف: ۲\_۲)

 وقاتنا اهبطوا منها جبداً ، فإما يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يجونون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

( البقرة : ٣٨\_٣٩)

ا و إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم انطور . خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ٩ . ( البقرة : ٩٣)

ثم نجد فى التوجيه إلى التلقى والمعرفة من كتاب الكون المفتوح ، ومن كتاب الكون المفتوح ، ومن كتاب النفس الكنون ، الشيء الكثير . . الكثير : د وفى الأرض آيات للموقتين ، وفى أنفسكم . أفلا تبصرون ؟ .

(اللاريات: ٢٠\_٢١) مستريهم آياتنا في الأقاق وفي أنفسهم حتى يتبين ضم أنه الحق ،

(فصلت: ٥٣)

أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلفت ؟ وإلى السهاء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال
 كيف نصبت ؟ وإلى الأرض كيف سطحت ؟ فذكر إنها أنت مذكر ،

(الغاشية : ١٧ ـ ٢١)

قالم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السهاء ما يمسكهن إلا الله ؟ إن فى ذلك
 لأيات لقوم يؤمنون ٤ .

(النحل: ٧٩)

وإن فى خلق السياوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك الني تجرى
 فى البحر بها ينفع الناس ، وما أنزل الله من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، لأبات لقو يعقلون » .

#### (القرة: ١٦٤)

وفى التوجيه إلى استخدام العقل للمعرفة ، إما بتدبر آيات الله فى الكون ، وإما بندبر حقائق الوحى وحقائق الحياة ، نجد كذلك فى القرآن نصوصا شتى :

قل: إنها أعظكم بواحدة: أن تقوموا فه مثن وفرادى ، ثم تفكروا . ما
 بصاحبكم من جنة ، إن هو إلا نذير لكم ، بين يدى عذاب شديد » .
 بالم بين يدى عذاب شديد » .

٥ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٥ .

(النساء: ۸۲)

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لحم قلوب يعقلون جا؟ أو آذان يسمعون جا؟
 فإنها لاتعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

(الحج: ٢٦)

إن فى خلق السياوات والأرض واختلاف الليل والنهار الأبات الأولى الألباب
 الذين بذكرون الله قباماً وقعودًا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السياوات والأرض
 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحائك !»

(آل عمران : ۱۹۰\_۱۹۱)

 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة ».

(النحل: ٧٨)

وهكفا تتوازن هذه المصادر . . كل بحسه . . وتتناسق في إمداد الكائن الإنساني بالمرفة . ويتوازن التصور الإسلامي ، فلا يشط ولا يضطرب ولا يتأرجح بين هذه المصادر ، ولايؤله ماليس منها بإله !

ومما يلاحظ بوضوح في منهج التربية القرآني كثرة توجيه الإدراك البشري إلى مافي الكون ، وما في الأنفس ، من أمارات وآبات ، وتوجيه هذا الإدراك إلى مصاحبة صنعة الله في الأنسى والأقاقي . ذلك أن طة المساحية عقوق أنها تبه الإوراك البشري المعرفة المساحية من طبقة حدى وجهة ويرادك طبقة المنتخبة من طبقة حدى وجهة ويرادك طبقة المنتخبة من طبقة معتمه وحيه يرادك طبقة المنتخبة من المنتخبة والمنتخبة والمنتخبة والمنتخبة المنتخبة والمنتخبة والمنتخبة والمنتخبة والمنتخبة والمنتخبة والمنتخبة والمنتخبة المنتخبة والمنتخبة والمنتخ

وهكذا . . وهكذا . . مما سنذكر منه الكثير .

التفاوية بالمجاورة التجاوزة المقادر ، والظاهرة الكور والكتورة في الضرء . التفالي المرقد من كاب أنه القاضع - كاخلتي المرقد من كاب أنه القوره . في تناسق . وفوازه ، يجمع بين مصادر المرة كالها ، في غير تصادم ولا تعارض ، وفي غير تأليه . ولا تقيّر ، وفي غير خصورات صغيرة ، كتلك الخصومات التي زئينا أمثلة نتها في تاريخ الفكر الر

ومن ثم لا يقتضى قيام الوحى ـ كمصدر أساسى للمعرفة ـ إلغاء الأوراك البشرى، كما لايقتضى وجود الكون إلغاء هذا العقل ، أو إلغاء الله ـ جل وعلا ونتزه عن التصورات المقدوسة البائسة ، التي يتعبد لها الغربيون ا وعبيد الغربين ا

0 0 0

والتوازن بين فاعلية • الإنسان ، وفاعلية الكون . وبين مقام الإنسان ومقام الكون. وقد سلم التصور الإسلامي في هذه النقطة من جميع الأرجحات ، وجميع التقليات التي صاحبت الفكر البشرى ، كلها انحرف عن منهج الله . وتنضح استقامة التصور الإسلامي تجاه الكون والإنسان ، حين يراجع ركام الفلسفات النصورات والمعتقدات المختلفة .

لقد كان أفلاطون يضع المادة في الدرك الأسفل من القيمة والاعتبار .

 فالهيول مقاومة للعقل المجرد ، وليست موجِدة بمشيئته من العدم ١٠٠٠ وأفلوطين في الأقلاطونية الحديثة عجمل المادة في الدرك نفسه . فالواحد الأحد

وافقوهين في الاكلاطونية الحديث على الدوه في الدول نفسة . فالواحد الاحد خلق العقل ، والعقل خلق الروح ، والروح خلفت ما دونها من الموجودات ، على الترتيب الذي يتحدر طورًا دون طور إلى عالم المبولي ، أو عالم المادة والفساد ه (<sup>17)</sup>

والنصرائية - كما صنعتها الكتيسة ـ اعتيرت الشركله عثلاً في عالم الجسد ـ أي عالم المادة ـ والحتي كله عثلاً في عالم الربع - ومن ثم انضمي الأمر احتفاز كل ماهو مادى ، والحرب منه للتجاة من الشر والقساد . . وكذلك فعلت المتنوكية من قبل في مذهب براها . . . مذهب براها . . .

درينها عالم الله تبدئد ما البدأ في يصفى الشلفات والمتخدات ، يقوم في القرن الناسج عدال أو أم المناسبة ، فينا من ويصل من المثل البدرين عقارةًا من علاوتات عدال أو أم المناسبة ، كونت ويرنسته من زياما الشعب الوضى ، وين يجمل جاتباً من عالم الماذة ، وهو الاقتصاد ، إنا ، ينثل المقرل والأدبان والشلفات والوكان والأدبان . على على على المن الكرك الروط من يبنه الإساسة فيام مثل الاله ، فيجمه على عدد يؤتار المناسبة في المثل الاله ، فيجمه على عدد يؤتار المناسبة في المثل المؤتار المناسبة في المثل المناسبة الإنه ، ويضم على المناسبة في المثل عدد يأت المناسبة في المثل المناسبة في المناسبة في المثل المثل المثل المناسبة في المثل المناسبة في المثل المثل المثل المناسبة في المثل المثل المناسبة في المثل المناسبة في المثل المناسبة في المثل المثل المناسبة في المثل المثل المناسبة في المثل المناسبة في المثل المثل المناسبة في المثل ال

بين هذه الشخصيات المتأرجحة ، وبين هذا الغلو من هنا ومن هناك يقف التصور الإسلامي على قاعدة الحقيقة المستقرة الثابتة .. الله هو الخالق المبدع المهمن

<sup>(</sup>١) عن كتاب ﴿ الله ﴾ للأستاذ العقاد ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق ص ١٨٨ .

المدير . والكون والإنسان من إيداع الله . وبينها من التفاعل ، وبينها من الناسف ، ايجل لكل منها ودراً في حياة الآخر . والإنسان هو الأكرم ، وهو الأكثر ناضلة وإنجابية . وهو السلط عل المادة ، يدع فيها وينشئ ، ويغتر فيها ويطؤر ، ويظهر من أسرارها ما أؤدعه الله ، ويللقى من هذه الأسرار ما يؤدى إلى المنفؤ الاقتبار .

وتكريم الوجود الإنساني مع عدم احتفار الوجود الكوني ـ يكفل فدا الإنسان مقامه وكرانت ، ويجعل حياته ومقوماته أكرم من أن تحسّ في صبيل توفير أية فيمة مادية أخرى . وذلك مع عدم الإخلال بالقيم المادية وبالإبداع في عالم المادة .

وهناك ألوان شتى من هذا التوازن في التصور الإسلامي ، لا نعلك تتبعها وعرضها هنا بالتفصيل ولا حتى بجرد الإشارة - إنها نحن تنبث هذه التهاذج ، لتكون هى الإشارة التى يتبعها الناظر في هذا المنهج ، لل نهاية الطريق ( ' . . . .

# الإيجابية

، وقُل اغمارًا فسيرى الله عَمِلَكُم ورَسُولَة والمؤمّرة ،

والخاصية الخاسة البارزة في التصور الإسلامي هي . الإنجابية . الإنجابية . الإنجابية الفاعلة في علاقة الله سبحانه بالكون والحياة والإنسان . والإنجابية الفاعلة كذلك من ناحية الإنسان فاته . في حدود المجال الإنساني . . كيا أشرا إلى ذلك من قبل اشارات عملة . .

إن الصفات الآية في التصور الإسلامي ليست صفات ساية . والكمال الإلمي لبي في الصورة الساية التي جالت في تصور أيساط . وليست مفصورة على مغض جواب الحاقق والشعير كما تصور القرس في صفات " هرعز" » إلى الدور والجواب واختصاصات وصفات الحرمات بالى الطاهم والشر واختصاصات . وليست عدودة يدرجة من درجات الحلق تحصور أفلوطين . وليست عدودة بحدود شعب تصورات على أمرائيل . وليست خطفة أو مناسبة بإرادة يجزية أخرى » يحبض تصورات القرق المسجدة . وليست معدودة على الإطلاقي ، كما تعدل المفاحب المائوة، الذي تمان وجود الأله الحق المربد . إلى أخر هذا الألهاء .

ولعله يحسن قبل أن نعرض التصور الإسلامي الواضح الصريح المربح ، أن نثبت مجمدلا سريمًا لهذه التصورات التي أشرنا إليها . أو لهذا الركام ، الذي أشرنا إلى شيء منه في أواظ, هذا الكتاب وفي ثناياه :

#### . .

« مذهب أرسطو في الإلّه أنه كائن أزلي أبدى ، مطلق الكيال ، لا أول له ولا أخر، ولا عمل له ولا إرادة ! مذكان العمل طلبًا لشيء . والله غني عن كل طلب . وقد كانت الإزادة اختيازا بين أمرين ، والله قد اجتمع عنده الأفسل الأفضل من كل كاناً ، فلا حاجة إلى الاختياز بين سالح وفيم سالج ، ولا بين فاطني وشغيل . وليس عما بناسب الآك . ق رائي أيسطر أن يبتدئ العمل أن نبات \ لا كه أيض سرمتنى ، لا يطبق العمل طارئ يدهو إلى العمل ، ولا يستجد علم من جديد في وجوده المطلق بلا أول ولا أخر ، ولا جديد ولا تغييم ، وكل ما يناسب كياله فهو مثانية عابة تدبة ، التي لا يدية ورادها ، ولا نعمة فوقها ولا دويا ، ولا تخرج من طاقها عناية تدبة !

دالاقد الكتمل الطلق الكهال ، لا يصد أن يغل أسام ، أو علق مادته الأول. روم الميل و لكن هذه الأمل من المائة للوجود على من القول القط شرقها إلى الوجود المن يقيض طبها من قبل الرق ، فيضها منا المنوق إلى الوجود ، ثما يبلغها من التقص إلى الكهال المستطاع في حدودها ، فتحرك وتعمل ، عيا فيها من الشرق (القليلة ، ولا يقال عنها من الشرق (القليلة ، ولا يقال عنها من الانجياء ، إلا أن تكون الخلقة على هذا الانجياء أن الكهال الخلقة الله ، إلا أن تكون الخلقة على هذا الانجياء أن الكهال الخلقة الكهالة الله ، إلا أن تكون الخلقة على هذا الانجياء أن الكهال الخلقة على هذا الانجياء أن الكهال الخلقة على هذا الديناء أن الكهال الخلقة على هذا الديناء أن الكهال الخلقة الكهالة الكهالة الكهالة الكهالة الكهالة الكهالة الكهالة على هذا الديناء أن الكهالة الكها

واختصاصه مقصورات على متقدون بالثنوية ، ويجعلون للخبر إلهًا هو «هرمز » . قدرته واختصاصه مقصورات على عالم النور والخبر ، ويجعلون للشر إلمًا هو « أهرمان » قدرته واختصاصه مقصورات على عالم الطلاع والشر . وهما الحوان مولودان لإلّه قديم السمه قرروان ؟ !

فروصو أن علكة النور وعلكة الظلام كاننا قبل الخليقة متفصلتين ، وأن هرمز منفى في علك يخفر عاصر الحجو والوحة . وأوسان غافل عدف قراره السحيق . قبل تلقر دفت يوم المستطلع بحر اليام - روال المساعات بهجب علكة الجب فأشقق على نشسه من المناقبة . وعلم أن النور وبشيك أن يستر ويستقيض ، فلا يترك لم المحال يعضمهم به ، ويسمس فيه القباء . شار و برازت معه خلائق الظلام وهي شياطين النشر واقتساء . . . (وخدمت المؤدة وما ترال . . . (واحدت الكون بالخبالت والأرزاد الله . . . (واحدت المؤدة وما ترال . . . (واحدت الكون بالخبالت

(١) عن كتاب : ٩ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه > اللاستاذ العقاد : ص ٣٤٠٣٣.
 (٢) عن كتاب : ٩ الله > اللاستاذ العقاد ص ١٨٨٨ .

بغذ في الولين " الذى عاش في السنوات الأولى من القرن الثالث للميلاد . . فإنه بغذ في إيرا متريا لإقد الأخذ ، حمي يتجاوز كل مغول . . فإنك الن أسطى يرى أن من كان أيداً ليم من بدنا أن جالين الإلى أن قد أن يك يكل إلى قال أن من الم الميلودات . . واقا من أمثرك المؤرسات . . وأنه لا يعلم الموجودات لأنها التل من أن يعلمها . . . إذا كان تتريم أرسط لا لأقد وقت بعد تعريم عنالت الأنه يتوس عن تقال المعروب التي يوس

• الم يون استخصاص وسائط متعددة لربط الصلة بين هذا الآله • الأحد • المسلم ال

و هكذا ازم أفلوطين أن يقول: إن الواحد خلق العقل. وإن العقل خلق
 الروح. وإن الروح خلقت مادونها من الموجودات. على الترتيب الذي يتحدر طورًا
 دون طور ، إلى عالم الهولى ، أو عالم المادة والفساد! » (١٠).

ومن ثم ينحصر اختصاص الإله عند أفلوطين في خلق العقل . . ثم تنتهي مهمته عند ذاك !

أما إلَّه بني إسرائيل \* يبوا \* كما ترسمه تصوراتهم النحرة - فهو إلَّه إسرائيل الحَاصل ا الذَّن يعذر من عبادة فعب إسرائيل لكُونة الغزية ، فيئور ويعقب ويعطم ويتقم . حتى إذا عاد الشعب إليه رضي واستراح . وكف عن النقمة والتندير ، ولغم عل ما قبل بشعبه المختار !

والتصورات الكنسية عن طبيعة المسيح وإرادته ، وتلبيهما باللاهوتية ، سبق أن أشرنا إليها في فصل ٥ تيه وركام ٤ ، وهي تجعل إرادة الله متلبسة أو متجسمة في إرادة المسيح . . إلى أخر هذا الركام (٢٠)!

وكذلك أشرنا إلى تصورات الوضعيين الماديين المختلفة بها فيه الكفاية . فيرجع المها هناك ").

(٣) ص ٦٢\_٧١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) المعدر السابق : ص ۱۸۸ (۲) ص ۲۸ - ۲۳ من هذا الكتاب .

والأن تنظر من هذا الركام التناثر إلى التصور الإسلامي المستهم الواضح المربح:
إن الإساف في الصور الإسلامي- يتخاطي عاله موجود - خالق ، ديرية.
مقبر ، مهين ، قادر ، فعال غال يزيد . . كامل الإنجابية والقاطية . . إله يرجع الأمر كله - وإلى الونتائة في بعد ذلك ، كل الركام تقد به وكل الونتائة في بعد ذلك ، كل حرفة ، وكل الونتائة في بعد ذلك ، كل حرفة ، وكل تعلق ، ولا يتم في هذا الكون شعيء الا يارادته وطعه وتقليق وتغيير وينزيد ، وهو من من بعد من عباده ، في كل بالحاس أصواب لركام حي ركام تبدر موقع المناسوة وينها كامل ويناس كامل وينان كامل على المناسوة كلك الم

ويُخل القرآن الكريم بتقرير هذه الحقيقة الأساسية الكبيرة في التصور الإسلامي، بكل صورها وأشكاها ، ويتم بعرض مظاهرها في كل جانب من جوانب الكون ، وفي كل صورة من صورها المجلدة التي لا تحصى :

 (إن ربكم الله الذي خلق السياوات والأرض في سنة أيام ، ثم استوى على
 العرش ، يُعشى الليل النهار بطلبه حثيثًا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له اخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين ؟ .

(الأعراف: ٥٤)

 وما كان الله ليعجزه من شيء في الساوات ولا في الأرض ، إنه كان عليهًا فديّاه.

(فاطر: ٤٤)

قل : اللهم مالك اللك ، تؤتى اللك من تشاه ، ونتوع اللك عن تشاه ، ونعوز
 من تشاه ونذل من تشاه ، ويدلا الحير ، إلى على كل شرى قدير . توليع الليل في
 النهار ، ونواجح النهار في الليل ، وغرج الحي من المبت ، وتخرج المبت من الحي ،
 وزق مع "تشاه بغر حساب" ،

( آل عمران ۲۲ ، ۲۷ )

د وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير ٥ .

(الأنعام: ١٨)

ا الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده

بمقدار عالم القب والشهادة الكبير التعالى ، سواه متكم من آمر القول ومن جهير 
به ومن هو صحف الطالق وساريه بالتهار له معقبات ، من بين بنه بودن خلفت 
به ومن هو صحف الطالق وساريه بالنه بن ما يقد من المنافق من المنافق الله 
الله بقوم سؤاة الملاحرة له . وما أهم من وناف من والله ي يكم الرق خواة 
لله بقوم سؤاة اللاحرة له . وما أهم من وناف من والله يكم الرق خواة 
بيناف المسؤاف في نصيب با من يشاه . وهم يجادلون في الله وهو شهيد 
للحال . . . .

### (الرعد: ٨\_١٢)

ا يمحو الله ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب ». ( الرعد : ٣٩) وإن يمسمك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسمك بخير فهو على

كل شيء قدير ٤ .

## (الأنعام: ١٧)

الله ملك السياوات والأرض ، نخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثًا ، ويهب لمن
 بشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانًا و إناثًا ، ويجعل من يشاء عقياً » .

### (الشورى: ٤٩، ٥)

الله يتوق الأنفس حين موتها . والتي لم تحت في منامها . فيمسك التي قضي
 عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » .

# (الزمر: ٤٢)

ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أذنى
 من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا . ثم ينبتهم بها عملوا يوم القيامة . إن الله
 بكل شيء عليم ٥ .

## (المجادلة: V)

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير الإنسان وفي حياته ، يتوقف عليه كل شيء في أمر المقيفة ، كي أنه هو الذي يعد الحياة السرية يكافة الشاعر الأهلاقية ، بواعظها مورازينها ، والسلطان القائم عليها ( وسيائي تفصيل ذلك عند الكلام عن حقيقة الألومية في القسم التائي من هذا الكتاب ) . إن هذه الإيجابية في علاقة الله ـ سبحانه ـ بخلافته كلها ، هي مفرق الطريق بين العقيدة الجنية المؤرثة ، والعقيدة الصورية السلية . وضعول هذه الإيجابية ووضعها، هو مفرق الطريق نخلك ، بين التجمع في الكينونة الإنسانية والنشاط الإنساني، والتموزق فاهذا الكيزية وتشاطها الجنيق .

وتصور الإنسان اللَّه ، وتعلق صفاته بالحياة الإنسانية ، هو الذي مجدد قبمة هذا الإلّه في نفسه ، كها بجدد نوع استجابته فذا الإلّه !

وفرق كبير بين الإنسان الذي يتصور أن إنّه لا بحفل به ، ولا بحس بوجوده أو لا يعلم بوجوده أصلا كها يقول بعض الفلاسفة ! \_ والإنسان الذي يحس ويعلم أن اللّه هر خالقه ورازقه ، ومالث أمره كله في الذنبا والآخرة . .

وقرق كذلك بين الذي يتعامل مع إلهين متنازعين - كما يقول الفرس - أو مع آلمة متفرقة كما تقرار الرئيات الأخرى ، والذي يتعامل مع إله واحد - له إرادة واحدة ، ورضعج واحد . يعلم جداده على وجه الفيط والتحديد ما بريده منهم فيرضى ، وما يكرهه منهم فيسخط !

على كذلك بين الذي يتعامل مع آله شهواتي . متجرف . ظالم . مهور . معرف . طالم . مهور . متجرف . ظالم . مهور . معيد الدوي كذل الدي كانوا الدوي . أمو جوييتم الدوي كانوا الدويا . مشولا بخوات الداءا و كانوا كانوا كانوا الدويا . طالع المن طور الدويا . وكان الأراب والخاوفات ما يبت على حفظ المسافة ، والتازع في طيات . وكان الدين على المنافق . والتازي الدين الدويا المنافق الدين عالم الدين من طهر الأحرب المنافق الدين عالم الاستان عالم الدين الدين الدين المنافق الدين عالم الارسان الان ينضب على البروغيرس ، إن الدون والسناعة دين مجهم . لأن يعلم الارسان الان يتعدد المنافق المنافق المنافق المنافق الدين على بعدد المنافق المنا

مرفوض اللعاء ۱٬۱۰ م. • وأنه كان يُغادع زوجته « هيرة » ويرسل إله الغام ... زعمهم ـ لمارة الشمس في مطلعها ، حذرًا من هيرب زوجته الغيري عليه مع مطلع أنه المراسخات أنه من هم قائدها عند في الأما سريد (١)

لنهار، ومفاجأته بين عشيقاته على عرش الأوليمب ا". .

فرق بين الذي يتعامل مع إلّه كهذا ويستمد منه أخلاقه ، والذي يتعامل مع االله ، العادل ، الكريم ، الرحيم الذي يكره الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ريغهي عن السوه ، ويجب التوليين ويجب المتطهرين . .

أميرًا . . . فيناك فارق هلتل بين الإنسان الذي ينتل أن الله هو « الطبيعة » الخراصا العباء ، التي لا عالما بيفيذة والأعمية ومن المواجه ولا الحراصا العباء ولا المنافز أن بي ولا تضرير ولا أمير ولا المرافز . ولا كانس الإنافز الينافر . ولا تقرير بحيرًا أن أرشر . ولا تقالب المنافز المنافز . ولا تقالب المنافز المناف

رود. بي مرحمه السيدة والمستود، المسيدة والمسيدة الحاصرة المتصور المسيدة والمستود المسيدة والمستود المسيدة والمستود المستود ال

وسم المتحصية ، وحياتهم الحراية والياق الله المتعارض المت

 <sup>(1)</sup> من كتاب : ٩ حقائق الإسلام وإباطيل خصومه ٥ للأستاذ العقاد ص ٠ ٤ ـ ١ ٤ .
 (٢) للصفر السابق .

حكم الله في قضية بين امرأة وزوجها . حين لم يجد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ــ فيها رأيا :

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . والله يسمع
 تحاوركها . إن الله سميع بصير . . . الخ ٩ .

كما شهدناها في شأن الرجل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم ، مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في هذه الصورة الرائعة :

عبس وتول . أن جاءه الأهمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استخنى فأنت له تَصدَى! وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسعى وهو يخشى . فأنت عنه تلقيى ؟ كلا! إنها تذكرة . فمن شاه ذكره ؟ .

(عبس: ١٦-١١)

وشهدنا هذا الندخل في الأحداث الكبرى سواء بسواء : شهدناه في الهجرة . . حيث يقول الله تعال :

إلا تنصروه فقد نصروه الله إذ أخرجه الذين كفروا ، ثانى اثنين إذ هما فى الذاؤ .
 إذ يقول لصاحب لا تحرث . إن الله معنا ، فأنزل الله سكيته عليه ، وأليد بجنود لا يتروط ، وجعلى كلمة الذين كفروا الشفل ، وكلمة الله هي العليا . والله عزيز عكيم »

(التوبة: . ٤)

وشهدناه في بدر . . حيث يقول الله تعالى :

قلى أغريجات ربك من بينك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكانوهون . يخافونك أن الحق بعد مان "كأن بالقوانق اللون وهم ينظون . والا يعدكم الله إحدى الطبحة الله المحافظة الله المحافظة الله المحافظة المنافظة أن يكن الحق المحافظة المنافظة المن ليطهركم به ، ويذهب عكم رجز الشيطان ، ولبريط على قلويكم ويثبت به الأقدام- إذا يوسى ربك لل الملائكة ألى معكم ، فتترا الذين أنمزا ، سائلتى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضر بوا فرق الأعناق ، وأضر يوا منهم كل بنان » . ( الأفدال : - 12)

وشهدناه في ا أحد ا حيث يقول الله تعالى :

ولقد صدقح إلله وهداؤ تسريم بإذاته حرج إذا تسلم وتتازعتي أن الأم. ومعيتم مع معاراتهم ما تحون محكم بريد الدينا و وسكم من يهدين أو إذ ثم صرفته عنهم لينتيكم ، ولقد عنا سكم ، ولله دو فعلس على المؤمنين أو إذ معمدون بلا المؤود على أحد ، والرسل يغيرها في أحراكم ، فالتأكيم على المؤمنيا . في المؤمنيا في المؤمنيا من المؤمنيا من المؤمنيات المؤمنيات مناسبة من المؤمنيات الم

(أل عمران : ١٥٢\_١٥٤)

وشهدناه في كل موقف من مواقف المسلمين الكبرى .

ولم يكن هذا التدخل الإيجابي وقداً على هذه المجموعة من المسلمين . فهو شأن الله في كل مؤتف ، وفي كل أمر ، وفي كل حال . . وقد كان منه ما كان في شأن الرسل جمية عليهم المسلامة والسلام ـ عا قصه الله ـ سبحانه ـ على كل الجماعة المسلمة في هذا القرآن . .

كان منه في شأن موسى عليه السلام ، مع فرعون وملته ، ما يصور هذا التدخل السافر المباشر :

" نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض

وجعل أملها تبعداً ، يستضعف طائفة دعم ، يذمع أينا مع ويستجين نسامه .

إله كال من التسعيد ، ويربيد أن نش عل الليزان التضغيرا في الأوس ، ويتجعلم المنا ويحدو المناز ويتجعلم المناز وعدال ويتجعل المناز على المناز ع

( القصص : ٢\_١٣ )

وكان منه في شأن نوح عليه السلام :

۹ كذبت قبلهم قوم توح ، فكذبوا عبدتا وقالوا : عبون ، وازدجر . فدعا ديه أنى مملوب فانتصر . . فقحتا أبواب السياء بهاء منهمر . وفجينا الأراض عبوناً ، فالتنفى الما هم أم قد قدر . وحلناه على ذات ألواح ودسر . تجرى بأهينا جزاه لمن كان كنو .

(القمر: ٩٤٨)

وكان منه في شأن إبراهيم عليه وسلم :

• قالوا: حرقوه وانصروا أفتكم إن كتم قاطين. قلنا: يا نار كوني بركا وسلامًا على إيراهيم. وأوادوا به كيمًا فجعلناهم الأخبرين، و ونجيئه ولوطًا إلى الأرض التي باركتا فيها للمالين، و وبعنا له إسحق وبعقوب فافلة وكار جعلنا صالحين. وجعلناهم أمته بهدون بأدراء وأوجبنا إليهم قعل الخيرات، وإقام المصلاة، وإيتام.

(الأنبياء: ٦٨-٧٢)

كذلك شهدناه في أمر الكون كله ، وفي شأن سائر الخلائق والأحياه فيه : د إن الله يمسك السياوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من

ان الله يمسك السياوات والأرض أن تزولا ، ولتن زالتا إن أمسكهما من أحد من
 بعده ، إنه كان حليهاً غفوراً ٩ .

## (فاطر: ٤١)

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السياء ما يمسكهن إلا الله ؟ إن في ذلك
 لأبات لقوم يؤمنون ٤ .

# (النحل: ٧٩)

ا وكائي من دابة ، لا تحمل رزقها . الله برزقها وإياكم ، وهو السميع العليم ، .
 ( العنكبوت : . . )

افرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً
 نظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن عرومون؟ . . . ( إلى آخر الأيات ) .

( الواقعة : ٦٣ ـ ٧٣ )

د أولم يروا أنا تأتى الأرض نقصها من أطرافها ؟ والله يحكم لا معقب لحكمه ،
 وهو سريع الحساب ،

# (الرعد: ٤١)

التواقرأن كله معرض هذه الإيجابية ، وهي أساس التصور الإسلامي ـ بعد التوجيف وهي التي تنجل فيها حقيقة التوجيف ، فالتوجيف الإسلامي يعتاز بأنه وتعبد القاعلية والتأثير وليس بجرد التوجيد السلبي الذي يصفه أرسطر ، أوبصفه أغلوطن

الصغور المرابعة الملقيقة في ضعير الجياعة المسلمة الأولى هو الذي أشدا هذه المحمود اللهرعة المساورة المرابعة المساورة المرابعة المساورة المرابعة المساورة المرابعة عن المساورة المرابعة المساورة عن المساورة المساو

الصغير والكبير من أمورهم ، وتتمثّل خطاهم ، وترقيها ، وترشدهم ، وتعقب عليهم أن الصغيرة وإن الكبيرة ، بن ومن تمكّل طالما اللي كالنوا : من الحساسية واللياسانية معاً . ومن الطواح والرابة معاً أن الواحل الله والمؤتمات مناً . ومن المشخص والاشتعارة ، معاً . ومن الطواح والمؤتمات أن الواحل الله والمؤتمات الله يرم قي مدة الأرض منا ما منع من المساح والعيار ، ومن الرفعة والشهارة ، عالم يسبق ولم يلحق أن تاريخ بني الإنسان والعيار ، ومن الرفعة والشهارة ، عالم يسبق ولم يلحق أن تاريخ .

#### \* \* \*

والصفحة الأخرى للإيجابية في التصور الإسلامي . . هي إيجابية الإنسان في الكون . وإيجابية المؤمن بهذه العقبدة في واقع الحياة على وجه خاص .

ان هذا التصور ما يكاديستقر في الضمير ، حتى يتحرك ليحقق مدلوله في صورة عملية ، وليترجم ذاته ، في حالة واقمية . وللوس بذا اللدين ما يكاد الآيان بستقر في ضميره حتى يُحس أنه قوة فاعلة مؤرة ، فاعلة في ذات نفسه ، وفي الكون من حوله .

مناك التصور الإسلامي ليس تصوراً سليها يعيش في عالم الضمير . قاتماً بوجوده مثال في صورة مثالية تطريق أ أن تصويف روحانية اليام هو التصميم الواقع مطلوب إنشاؤه ، وفق هذا التصميم . وطائلا هذا الوقع لم يوجد فلا قيمة لذلك التصميم في ذات ، إلا باعتراره حاولاً لا يما لتحقيق ذات .

هذا ما يتبره التصور الإسلامي في شمور المسلم . . . ومن ثم يجد دانها هاتفاً ممدخان أميانه ، يهيب بهال أنفيتر هذا التصور في نيا الواقع ، ويؤوف ، خي يهب للمحل ، ويبغغ طاقة الإيمانية كالها في هذا المعدل الإيمانيي البناء . وفي إنشاء واقع تتخطل فيه هذه الطفيدة في جياة الناسي .

وحيثها ذكر الإيمان في القرآن أو ذكر المؤمنون ، ذكر العمل ، الذي هو الترجة الواقعية للإيمان ، فليس الأمر عرد مشاعر ، إنها هو مشاعر تُفرُغ في حركة ، لإنشاء واقم ، وفق التصميم الإسلامي للحياة ، أو وفق التصور الإسلامي للحياة . إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله - ثم لم يرتابوا - وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
 ف سبيل الله . أولئك هم الصادقون ٤ .

وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كيا استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى هم ، وليدائهم من بمدخونهم أمن يعدلونني لا يشركون بن شياً . ومن كفر بعد ذلك ، فأولئك هم الفلسقون ) .

المتعرب المنظوم المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب عن المتكر وتؤمنون المتعرب عن المتكر وتؤمنون المتعرب ا

## (آل عمران: ١١٠)

 فاستجاب فهريهم أنى لا أضبع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى ، بعضكم من بعض ، فاللنين هاجيرا ، وأخوتوا من ديارهم ، والوفاق سبيل ، وللنالو وتشاول لا كفرت عنهم سيتانيم ، والأخلفيم جنات تجرى من تمتها الأثبار ، ثواياً من عند (ال عبدان : 100)

### ( سورة العصر )

تم يحس السلم من وحي تصوره الإسلامي أنه - تخصيا- مطالب بأداء شهادة خذا الدين ، لا يستريح ضميره ، ولا يلطنن باله ، ولا يستشعر أنه أذى حق نعمة الله عليم باللإسلام ، وأنه يطمع - من ثم . في النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة . . . إلا أن يؤدى هذه الشهادة كاملة ، يكل تكاليفها في النفس والجهد (بالله 17).

(١) تراجع خاصية الشمول: ص٩٥ ـ ١١٨ من هذا البحث

(٢) تراجع رسالة ( شهادة الحق ٥ للسيد أبي الأعل المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .

و وكذلك جعلناكم أمة وسطًا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً ٥.

(القرة: ١٤٣)

(القرة: ١٤٠) « ومن أظلم عن كتم شهادة عنده من الله ؟ » .

وهو يؤدي هذه الشهادة . . أولاً . . في ذات نفسه : بأن يطابق بين واقع حياته الشخصية ، في كل جزئية من جزئيات نشاطه ، وبين مقتضيات التصور الذي يقوم عليه اعتقاده . فليست هنالك حركة واحدة من حركات حياته ، إلا وهو مطالب بأن يشهد فيها لهذا الدين . شهادة عملية . لا شهادة اللسان وحده ، ولا شهادة القلب معه كذلك . ولكن شهادة العمل المصدق للإيهان ، المجسَّم للعيان ، المنشئ لآثاره في عالم الواقع وفي دنيا الناس

وهو يؤديها ـ ثانية ـ في دعوة الآخرين إلى هذا المنهج ، وبيانه لهم . مسوقاً في هذه الدعوة وهذا البيان بدوافع كثيرة أولها : دافع أداء الشهادة لينجو من الله ، وليؤدي حق نعمته عليه جدايته إلى الإسلام . . وثانيها : حب الخبر للناس ، وهدايتهم إلى هذا الخير الذي هُدِيَّ هو إليه ، والذي لا يحتجنه لنفسه ، ولا لأسرته ، ولا لعشبرته ، ولا لقومه ، ولا لجنمه . لأنه يتعلم من هذا التصور ذاته أن البشر كلهم إخوة . . وثالثها : شعوره بأن تبعة ضلال الناس ـ إذ ا ضلوا ـ إنها تقع على عاتقه هو ، مالم بيين لهم .. بعد ماعرف وتبين .. وهي تبعة ثقيلة تنوه بضميره ، وتنوه بكاهله ، وقد علم أنها تبعة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وأنه هو مستخلف فيها عن الرسل ، ومسئول عنها بعدهم .

« رسلاً مبشرين ومنذرين ، لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، . . ( 170 : elimit)

ا وما كنا معذين حتى نبعث رسولاً ١ .

( الإسراء : 10 )

وهو يؤديها . . أخيرًا . . بالعمل على تحقيق منهج الله في حياة الناس ، وإقامة النظام الذي ينبثق من ذلك التصور ، وإقامة حياة الجَاعة الإنسانية على أساس هذا النظام . باعتبار أن هذا التصور هو " تصميم " لعالم واقعى ، يراد إخراجه وتحقيقه ، ليتحقق وجود الإسلام في الأرضى ، ولتخلص الألوجية لله ، إذ لا وجود للإسلام بدون قبام بجنعي بعيش بدلما التظاهم ، ويعرف لله وحده بالألوجية ، فلا يتلقى في منهج حياته الأماسي إلا من المله . ثم ليستحق السلمون نصر الله وتأليده الذي وعدهم إلى . ورشوله لم شوا أفيساً لا عوج فيه :

د ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكتاهم في الأوضى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر ، ولله عماقية الأمور » . ( الحجر : . . ؟ ، 13)

تحق طبية التصور الإسلامي ذاته ما يمنز الإنسان لحاولة للجرة الإلهابية ، تحقيق ما الملهج في صورة واقعية ، فالمسلم برف من تصوره الإلاسي ـ أن «الإنسان تقوق إلهانية فاعلة في هذه الأرض ، وأنه ليس عادة كسلم في نظامها فهو علاوق ابتداء المستطقات فها . وهو مستخفف فيها ليحقق سهم الله في صورت علاقة على وهذه الله في صورت الله في المسلم المنافقة : للمنافقة وهم مماناً على هذه . وينشى . ومن مماناً على هذه . الخلاقة : ماناً من الله سيحانه بمحمل التواصين الكونية وطبيعة الكون المذي يعيش في معارفة .

. وقو الذى أثران من الساء ماء ، لكم مت شراب ، وت شجر فيه تسبعون بنت لكم به الزوع الأرون والخيل والأعناب ومن كل الشرات ، إن فى ذلك الآية لقوم بكنيلان . ويشكل المؤلفة والشعب والفقد ، والشجوم مسخوات لمؤلم و الأن و فلا لكن القوم بعقلين ، ويا فرا لكم في الأولم خلطاً ألمون ، إن في نشاخ المؤلم المؤلمة المؤلمة بنا من خلال المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة المؤلمة بنا من المؤلمة المؤلمة والمؤلمة وا

(النحل: ١٠ـ١٠)

النحل : ١٠-١١) وهو مُعان من الله كذلك بها وهبه من القوى والاستعدادات الذاتية ، وهو يكلفه أمر الخلافة :

ا والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع

# والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ،

(النحل: ٧٨)

وشرط هذه الخلافة عند المسلم معروف :

قلنا اهبطوا منها جعمياً . فإما يأتينكم مني هدى ، فمن تبع هداى فلا خوف
 عليهم ولا هم يُوزُون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها
 خالدون » .

( البقرة : ٣٨ ، ٣٩ )

مد والمحرور بأنه مكلف بالعمل ، ومعاناً عليه ، ينفى عنه الشعور بالسلية في نظام هذا الكون حسواء بالقياس إلى القرى الكونية ، أن بالقياس إلى قدر الله تمالى -فهنالك الاستعدادات الذاتية المورية له ، وهناك تسخير القوى الكونية لمساعدته ، ومناك الوازد بين شيخة الله الطلقة مركة الإنسان الإنجابية ، كل أسلف .

واتفاه الشعور بالسلية بهته للحركة والناثير والفاعلية . غير أن الإسلام لا يتخفى بأن ينفع عن المسلم الشعور بالسلسة ، بل هو يعده بدواته الحركة الإنجابية كذلك . إذ يعلمه أن قدر الله ينفذ فيه والأرض من حوله ، عن طريق حركته هو ذاته:

د إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ؟ . ( الرعد : ١١ )

 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاه ، والله عليم حكيم؟ .

(التوبة: ١٤، ١٥)

لتن لم يته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ،
 ثم لا بجاورونك قبها إلا قلبلاً ٥ .

(الأحزاب: ٦٠)

ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لقسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على
 المالين ٥ .

(البقرة: ٢٥١)

و ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أبدى الناس ، لبذيقهم بعض الذي عملوا ، لعلهم يرجعون ٥ .

(الروم: ٤١)

كا يعلّمه أن الله لا يرضى منه بالشعور في الضعير ، والكلمة على اللسان . ولا يدعه حتى يرّجم ذلك في حياته واقعاً ، يحاسبه عليه ، ويجازيه يحسبه . . . حتى المذى من الله إنها يتاله جزاء على الجهد فيه :

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لمع المحسنين » .

(العنكبوت: ٦٩)

 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصاورين ".

( آل عمران : ١٤٢ )

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون إلى عالم الغيب
 والشهادة فيتبتكم بها كتم تعملون ٤ .

(التوبة: 100) يهذا كله يستشعر المسلم أن وجوده على الأرض ليس فلتة عابرة ، إنها هو قدر من من مدر المعارفة مدرون من الأرض المنافقة المعارفة الأرض التنافقة

متدوره مرسود له طريقه ورجهت وفاية وجوده ... وأن وجوده على الأرضي يشتقيب حريق وعدوده على الأرضي الشقيب حريق وعدال الأرضي الشقيب حريق وعدال الأرضي الشقيب والموادق في المساودة والمعالم المساودة عدال المساودة المساودة المساودة عدال المساودة عدال المساودة عدال المساودة المساودة عدال المساودة المساودة عدال المساودة عدال المساودة عدال المساودة المساودة عدال المساودة المساودة عدال المساودة المساودة المساودة عدال المساودة المساودة عدال المساودة المساودة

وتصورُّ المسلم للأمر على هذا النحو ، لا جرم يرفع من قيمت في نظر نفسه ، كها يرفع من اهتهاماته . يقدر ما يشعره يضخامة النبعة الملقة على عائقه ، ويتقل العب، الذى يضف ، ويكتب فيه حتى يلاقي الله ربه ، وقد أدى الأمانة ، وأدى الشهادة ، ووفى بحق النحة . فيا يطلك من الطاقة ـ وطح في النجلة من عذاب الله ، ورخرج عن الثار . . . .

9 9

# الواقعيت

وَقُلُ : سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ؟ •

نم إنَّ ﴿ التصميم ﴾ الذي يضعه للحياة البشرية بجعل طابع الواقعية كذلك ، لأنه قابل للتحقيق الواقعي في الحياة الإنسانية . . . ولكنها في الوقت ذاته واقعية مثالية ، أو مثالية واقعية ، لأنبا تهدف إلى أوفع

مستوى وأكمل تعرفج ، تملك البشرية أن تصعد إليه . . وستحال هنا شرح هذين المدلولين من مدلولات الواقعية ، في التصور الاسلام :

إنه يتعامل مع الحقائق الموضوعية . ذات الوجود الحقيقي المستيقن ، والأثر العاقص الإيجابي . .

 إنه ن تستخدم هذا التعبير بمعداه الذي يعطيه الفقة العربي ، مجرةا من كل ما علق به من معنى اصطلاحي تاريخي في البيئات الأحرى . . ونقصه به على الأحمى : التحقق في عالم الواقع .
 ومن مراجعة القصل كله يزداد هذا المنى جلاء وتحديدًا . ويتعامل مع الحقيقة الإنسانية ، متمثلة في الأناشي كها هم في عالم الواقع . .

الرق الذي يتطل مد هذا التصور هر و الله : الفترو بالألومية . ويكل الدينة وبالألومية . ويكل الدينة المتعالض كلها من طام الراقع . والكن الرق في التأثر أن طام الدينة بدين إدوات الرساس الدينة المينة ويتما يتما الدينة المينة ويتما المتعالما على معارضة ، المينة ويتما المتعالما على مافة . ولكنها المتعالما المنافقة بالمينة المينة من المينة المينة ، الميناة من الميناة بالمينة المينة ، ولمنافقة بالميناة با

وعنيا وحين أنظيرون . غير الحي من الميت ، وغيرم الميت من ألمي ، وغير الميت من ألمي ، وبرا أخير المراقب طرف المراقب الميت والميت أخير الما أخير الميت الميت الميت أخير الميت ال

### (الروم: ۱۷ \_۲۷)

 السهاء ماه ، فأعرجها به تبات كل شيء ، فأعرجها مت خضرًا ، نخرج مته حبا متراك ومن النخل من تطلقا قال ادائة ، ويسه ، إن فالله أيالت للوم بونون مشتبها وغير مشابه ، الطول الل مدونا أشر ويسه ، إن فالله أيالت للوم بونونل . وجعلها فه شركاء الجن . وخطلهم . وترقاله به بين وبنات بنيم علم ، محسنة وتعالى عها يصفون . بنيم السياوات والأرس ، أتي يكون له ولا ولم تكل له صاحبة ؟ حيات كل شيء ، وهو على شيء عليم . . فلكم الله ريكم، لا إلى الإهو ، خالق كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل . لا تدوك الإيسار ، وهو بدوك كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل . لا تدوك الإيسار ، وهو بدوك الإيسار ، وهو البطائية الحير ،

### (الأنعام: ٩٥ - ١٠٣)

م نقل : المعدنة وسلام على عباده اللين اصطفى . أقد عبر أم ايتركون ؟ . من مثل السياوات الإلاض ، وأزاد لكم من الساء ماء «الناب عد عالتان قات يجهة ، ما كان لكم أن تتنيزا ضيوماً أنه من قد كالم هو يعدلون ، أم سرا على المنافرة ويعدلون ، أم سرا على المنافرة أبدأ و يعمل غا رواسى ، وجعل بين البحرين منافرة كان عادة ؟ يم كل كانوره الإمليون ، أم من غيب المضطر إذا وعاده ، ويحمل على المرافزة وا وعاده ، ويحمل على المرافزة في الأمام على المنافرة من المنافرة على المنافرة منافرة على المنافرة منافرة على المنافرة على عبده ، ومن يوثونكم بن الساء . والأطرق والأمام الأن المنافرة على المنافرة

## (النمل: ٥٩ ـ ٢٤)

د فاطر السياوات والأرض ، وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، ومن الأنعام أزواجاً ، يذرؤكم فيه ، ليس كمناه شيء . وهو السميع اليصير . له مقاليد لسياوات والأرض ، يسط الرزق لمن يشاه ويقدر ، إنه بكل شيء عليم ٤ .

(الشورى: ١١- ١٢) ١ إن الله يمسك الساوات والأرض أن تزولا ، ولتن زالتا إن أمسكها من أحد من

. Cole

(فاطر: ٤١)

وهكذا يتعامل التصور الإسلامي مع إلّه ٥ موجود ٤ ، يدل خلقه على وجوده ، "مريدة . ٥ فعال لما يريد ٥ تدل حركة هذا الكون وما يجري فيه على إدادته وقدرته .

رور شر بفترق تصور الأن ق الإسلام اقتراقاً ريسيا عن قصورات الناطؤة وأراوط والطوائل . حيث تتاامل تصوراتهم عن أنه «على » يضوره عم لله المثالة على من المواضوة عم طبة المثالة على الم المثالة عام من عضع طوائل المثالة ال

فالوجود في مذهب أفلاطون طبقتان متفايلتان : طبقة العقل الطلق ، وطبقة بالدة الأليقة (الحليق + Hyte ع) والفندرة كلها من العقل الطلق ، والمجز كله من الحول .. وبين ذلك كانتات على درجات ، تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل ، وتسغل مقدار ماتاخذ من الصل .

و وفد الكاتات التصفة ، بضها أرباب ، وبضها أصاف (باب في المستقدة المبتل وبخشها التصافة المبتل وبضفها التصافة المبتل المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة والأم من ملك التوسط بين الطوقة 111.

وكل هذه المظاهر المادية بطلان وخداع ، لأنها تتغير وتتلون ، وتتراءى للحس
 على أشكال وأوضاع الاتصمد على حال » .

د وإنها الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره . وفي العقل المجرد تستغر الموجودات (الصحائح ) أو المثل كها سعيت في الكتب العربية . وهي كالعقل المجرد خالدة دائمة . لا تقبل النقص ولا يعرض لها الفساد!!!»

وهذه الصحائح هي التل العلياً لكل موجود يتلبس بالمادة أو الفيول . فكل شجرة مثلاً فيها صفة أو صفات ناقصة من نعوت الشجرية . فاين هي الشجرة التي لاتقص فيها ؟ هي في عقل الله منذ القدم . وكل تلبس بالمادة من خصائص الشجرية ، فهو محاكاة لذلك المثل الأعلى ا(1) . د والله عند أرسطو هو العلة الأولى ، أو المحرك الأول .

فلابد لهذه المتحركات من عرك ، ولابد للمحرك من عرك آخر متقدم عليه .
 وهكذا حتى ينتهى العقل إلى عرك بذاته ، أو عرك لا يتحرك ، لأن العقل لا يقبل

التسلسل في الماضي إلى غير نهاية .

 وهذا المحرك الذي لا يتحرك لإبد أن يكون سرمناً ، لا أول له ولا آخر ، وأن يكون كاملاً منزها عن التقص والتركيب والتعدد ، وأن يكون مستغنياً بوجوده عن كل موجود .

د وهذا المحرك سابق للعالم في وجوده ، سبق العلة لا سبق الزمان ، كما تسبق المقدمات نتائجها في العقل ، ولكنها الانسيقها في الترتيب الزمني . لأن الزمان حركة العالم ، فهو لا يسبقه . أو كما قال : « لا يُخلق العالم في زمان » .

وعلى هذا يقول أرسطو بقدم العالم على سيل الترجيح الذي يقارب اليقين . إلا
 أنه يقرر في كتاب الجدل ، أن قِنَم العالم مسألة لانثبت بالبرهان .

د وإجال بإيم، في قد القفية : أنا إجداث الطالم ستارع تعييرًا في إفادتا فه ... ولف متو من الغير . فهو إذا أحدث العالم ، فإنها بعثد في غير جلاله - عالى ... كان . أو يمثله لما هو أفضل . أو يعدثه المو مفصول . وكل مقد القروض يعيدة عايضوره أرسلول في عناف . فإذا خدث العالم وقيل الفاع كان ه فلك عيث ... ولف متو من العبت . . وإذا أحدث لمبحج أفضل عا كان ، فلا على للزيادة على ... كان . وإذا أحدث لليسم مفصول ، فلك تصوير عد الكان ال

د و إذا كانت إرادة الله قديمة لا تخبر ، فوجود العالم بنخى أن يكون قديراً كاردة الله ... لا إرادة الله عنظم الله ... لا إلى العالم ... وليست الدلة مغتفرة إلى سبب خارج عنها ، فلا موجب إذن لتأخر المعلول عن علت ، أو لتأخر الموجودات عن سببها .. الذي لا سبب قمره .

• فالإنسان يجوز أن يريد اليوم شيئاً ثم يتأخر إنجازه ، لتقص الوسيلة ، أو لعارض طارئ ، أو لعدول عن الإرادة . وكل ذلك ممتح في حق الله ! () من يحد داخه الإستاذ العقد ص ١٣٧ . وقد أفرط أرسطو فى هذا التياس ، حتى قال : إن الله ـ جل وعلا ـ لا يعلم الموجوات ، لأنها أقل من أن يعلمها ، وإنها يعقل انته أفضل المعقولات . وليس أنضل من ذاته ، فهو يعقل ذاته ، وهو العاقل والعقل المعقول . وذلك أفضل ما يكون الـ الكام ا

 وقد بلغ أفلوطين غاية المدى في تنزيه الله . فالله عنده قوق الأشباه ، وفوق الصفات ، ولا يمكن الإخبار عنه بمحمول يطابق ذلك الموضوع .

ابل هو عنده فوق الوجود !

وليس معنى ذلك أنه غير موجود ، أو أنه عدم ـ لأن العدم دون الوجود وليس فرق الرجود ـ وإنها معنا أن حقيقة وجوده لا تقاس إلى الجواهر الرجودة ، ولا تقاسل معها في جنس واحد ، ولا تعريف واحد ـ فهو « أحد ه <sup>(7)</sup> يغير نظير في وجوده ، رلاق صفاته ، ولا أي كل منسرب إليه .

 ويغلو أفلوطين أحياناً فيقول: إن الله لا يشعر بذاته. لأنه لا يعيز ذاته من ذاته فيعرفها. ولكنه لصفاء وجوده ينتزه عن ذلك التمييز، ويتنزه عن ذلك الشعورا!!!) (؟).

وهكذا نجد في هذه التصورات ، وهي أعلى ما وصل إليه التكر البشرى في تصور كان الله وتنزيه - إلماً من « صنع » الفكر البشرى البقاً لا وجود له في علم الحقيقة والواقع ! لأن صنانه وحصائمه منتونا من فروض عقلية جودة ، لا من النظر في واقع الرجود ، وما يوحى به من صفات الحالق فذا الوجود . ولا من الوحى الذي مستحلة المحمدات كراه في الحقيقة !

من الوقع . إلى أخذت من التجريرات في «مثالية» لا رصيدة غا من الواقع . لأنها لم نؤخذ من الوقع . إلى أخذت من التجريد العقل ، والتيروض العلبات . وتشهى هذه المثالية إلى نقص وعجز في تصور الكيال الإنهى \_ كها نوى من الفتيسات السابقة ـ في الوقت الذي تريد أن تبالغ في تغرير هذا الكيال .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٣٩ - ١٤٠.

 <sup>(</sup>٢) وهو ينفي عن إنَّه الصفات . مباثلة في « أحديت» إلى الصفة إضافة على القات تحل
 الأسروان

<sup>(</sup>٣) المستر السابق ص ١٨٧ \_ ١٨٨ .

حجن تقامر هذه المطاولات الى الصور (الإسلامي ، يتين معنى «الرافية التي تعييا ، نامليقية الراقية في الصور (الإسلامي ، حقيقة فاعلى في هذا الرجود . ولئيس خصائصها ومقابا في آثارها المؤلفية في هذا الرجود . وهذا ما يضعله منها أواسطاً ، وهو يستشهد يواقع الكون وواقع الناس ، في متعلق نطري واقعى جميلةً والسطاً ، وهو يستشهد يواقع الكون وواقع الناس ، في متعلق نطري واقعى جميلةً .

#### 3 8

بعثل هذه الواقعة بإداع التصور الإصافي الكون . . فيوتماتل هم هذا الكون الراقعي للمثل أو أجراء وإمعاد . وكانكال وأوضاع ، وحركات وأثار وقوي رطاقات . لا كان الكون الذى هو لا مكرة ، وهرة من السكل والثالب . أو الكون الذى هو المؤودة على أن مكان أو الكون الذى هو معرف ، ومائة أولية غير مشكلة ، أو المؤون اللمان هم وهم الطبيعة ، الحاليات المن مو الطبيعة ، الحاليات المن مو الطبيعة ، الحاليات الذى هو هم الطبيعة ، الحاليات الذى وهو معرف أو شبعه بالعام . . . لل أخو هذه الأسماء ، الذى يس ما مذلول ، واقعى ؟ يجاهل معه المؤون الذى و

لغية وظف أخلق قو الوجوه أخارجي الذي يدركه الإنسان ، ويوجه إليه قبله وظف أن القرآن . هم هذه السارات والأرض عنده السجوم الكارك ... هذه الكانات المنتج أنها أنه والطالوم الكونية هي هذه الحقاة والمنا المورد . وهذا المورد . وهذا المورد . وهذا المورد وهذا التجاد . وهذا المناور وهذا التجاد . وهذا المناور وهذا المناور وهذا المناورة والمناورة التراوية والمناورة التراوية والمناورة المنافرة . وقات الأثار المنافرة ... وهذا الأطوال والأطوار فات الرجود الحقيقي ، وقات الأثار المنافرة ... وهذا الأثار المنافرة ... وهذا الأطوار فات الرجود الحقيقي ، وقات الأثار

ومن برجه الإسلام الإدراك الإنساني إلى هذا الكون .. كدليل على وجود خالقه ورصدات ، وقدتو وارادته ، وهيت وتديره ، وصله وتقديو ... وأنه برجهه إلى مذا الكون في الكتينة الواقية ، ولا الأراك الواقية .. ولا يرجهه إلى كون هو و فكرة مضيرة أن أو الرادة » منذة ، ولا يولاجه إلى كون هو صررة في عقل الآل ، أو يسهيل تمارض تلك الصورة ، أو تشريجها لشدا تاليس بنا الأراك ، وكن هو من صنع العقل ، أو إلى كون هو صانع العقل . . إلى آخر هذه التصورات البحنة التي تتعامل مع نفسها ، ولا تتعامل مع الواقع الكوني إطلاقا !

الكرين في التصور الإسلامي هو هذه الخلائق التي أيدعها الله ، وقال لها : كوني فكانت ، والتي تسقها الله يجيت لا تتعارض ولا تتسادم ، والتي هي خاضعة له ، عايدة له ، مسخرة الأمر ، مؤدية لما أواده منها ، ولما سخرها له ، علي أحسن وجه من الأفاء ، من الأفاء .

 الحمد ثه الذي خلق السياوات والأرض ، وجعل الظليات والنور . ثم الذين كفروا برجم يعدلون ؟ .

## (الأنعام: ١)

و أن ربكم أنه الذي مقال المياوات والأرض في حتّ أيام . ثم استوى على المرض ، على المرض على المرض ، عبد الأخر ، ما من شفي و الأم ربع دلياً . تذكيبه أو يحمّ والم و المؤدور ؟ وقد من المؤدور ؟ هـ . • هم الذي يجل الشمس ضباء والشم يؤدو، وقدوم مناأل المشتمل وعدد الستين والحساب . ما حلق الله ذلك إلا يلخق يفصل الألبات لقوم يطمون . أن ق احتلاف الليل والشهار ، وما خلق الله في السياوات والأرض الأبات للمؤم يلمون . أن ق احتلاف الليل والشهار ، وما خلق الله في السياوات والأرض الأبات

## (يونس: ٦٥٣)

الشاهد وقع السياوات يغير عمد ترويها . ثم استوى على الدوش ، ويسخر الشمس والفتد كل عمري لالحل مسمى . يغير اللار يفصل الأبات لملكم بلغاء ريكم توفرن . وهو الفارى مدًا الأولى رجعل فيها رواسي وإنهازا ، وين كل الشهرا . جمل فيها زوين انتهن ، ينشى الملل الشهار ، وإن ذلك ألابات لهم يتكثرون . و ول الألهى فقع خجاورات ، وجنات من أعناب وزرع ، ونشل صوان وقير مصوان وقير . ونشل صوان وقير . صوان يسفى ياء واحد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك الأيات للويات للتوبيعلون » .

#### (1 Lat: 1-3)

ولقد جعلنا في السياء بروجًا وزيناها للناظرين ، . . . و والأرض مددناها وألقينا
 فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

برازقين . وإن من شىء إلا عندنا خزاته وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السياء ماه فأسقيناكموه ، وما أنتم له بخازتين . وإنا لنحن نحيى ونعيت ونحن الوارثون 9 .

## (الحجر: ١٦-٢٣)

والله جعل لكم مما خلق ظلالا ، وجعل لكم من الجبال أكنانا » .

# (النحل: ٨١)

«أو لم ير الذين كفروا أن السهاوات والأرض كانتا رشاة فتضاها ، وجعلنا من الماء كل شيء حمى . أفلا يومون ؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن ثبد يهم ، وجعلنا فيها فيجابًا سبلا لعلهم يبتدون . وجعلنا السهاء سنفناً عفوظاً ، وهم عن أياتها معرضون. وهو الذي مثن الليل والنهاو والشمس والقعر ، كل في فلك

## (الأنبياء: ٣٠ ٢٣)

و وترى الأرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها الماه اهترت ورَبّت وأنبت من كل زوج بهج . ذلك بأن الله هو الحق . وأنه يجيى المرتى ، وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آنية لا ربب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » .

## (V\_0: -41)

د أم تر أن الله سخر لكم ما ق الأرض ، والقلك تجرى ق البحر بأمره ، و يمسك
 السياء أن نقع على الأرض إلا بإذنه ؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم . وهو الذى
 أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم . إن الإنسان لكفوره .

## (الحج: ٢٥ - ٢٦)

 ولقد خلفنا فوقكم سبع طوائق ، وما كنا عن الحلق غافلين ، وأنولنا من السياء ماه بقدر فاسكناه في الأرض ، وإنا على ذهاب به لفادرون . فأنشأنا لكم به جنات ونخيل وأعناب ، لكم فيها قواكه كثيرة ، ومنها تأكلون ؟ .

# (المؤمنون : ١٧ ـ ١٩)

ألم تر أن الله أنزل من السياء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن
 الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ، وغرابيب سود . ومن الناس والدواب

والأنعام غنلف ألوانه ، إنها يخشى الله من عباده العلم! ، إن الله عزيز غفور ، . (قاط : ٢٨\_٢٧)

• انظم ينظروا إلى السياء فوقهم كيف بينياها وزيناها ، وما لما من فروج . والأرض مدوناها ، والقينا فيها رواسى ، وأنبتا فيها من كل زوج بهيج تيمرة ودكرى لكل عبد منيب . ونزلتا من السياء ماء هباريًا ، فاتبتا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات ها طلع نضيد . رزؤا للجاد واحينا به بلذة بئاً . كذلك الخورج \* . .

• تبارك الذى يبده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خاق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، وهو العزيز الغفور . الذى خلق سيم ساوات لحاقاً » ما تمرى فى خلق الرخم من تفاوت . فارحع البصر . حل ترى من فطور . ثم ارجح البصر كيون ، يظلم الباك البصر خاسناً ، وهو حسر ، وأفدة زبنا الساء الدنيا بمصابحه ، ومخالفا ويتوفّل المسابقات .

## (اللك: ١\_٥)

« الم تر إلى ريك كيف مذ الفقل ؟ ولو شاه لجعله ساكناً » ثم جعلنا الشعب عليه دليلا . ثم فيضناه إلينا قبضاً إسبح! . وهو الذي جعل لكم الليل لياكنا والديم سباتاً » وجعل النهاد تشرياً . وهو الذي أيصل الرياح بشراً بين يدى وحمه » والزائم من السياه ماه ظهورًا . تنجي يه بلذة بيناً » ونسقيه عاطفنا النماة أوثاما وتأثار كثيرًا » . (المؤذل : ٤٥-١٥)

وهكذا يتمامل التصور الإسلامي مع كون له وجود واقعى . يختلب بطبيعة الحال عن " وجود الله " حبحات ، ولكنه وجود له خصائص مدركه من واقع هذا المالم » وليست منتزعة من تصورات ذهبة عبردة ، ولا من دعاوى بمثلها الموى من غير

يتضع واقعية هذا الكون في التصور الإسلامي ، حين نستعرض ـ على سبيل المالي تصوره البراهية ، وإعتيازها أن الوجود الواحد هو وجود ، براهما ، ـ الألبا الأعظم ـ أما هذا الكون المادي فهو « عدم » عضي يتامل قلك » الوجود » . . غير أن « الوجود » حل في د المدم » ومن تم وجد الشرق أن العالم . لأن الوجود غير مخض وكال عشى . أما العدم ، قهو شر عشى أو تقص عشى . وخطة الإنسان للتخلص من الشر ـ وهو كل ما له جسم ـ تتحصر من هذا الجسم ، لكي يعود طاريوره الذي فيه إلى وصفه المطلق . ويتطلق من إسار هذا العدم ، التأقص الشرير الذي حل فيه ا

قالك تضع واقعة الكرن في العميل (الأساسي - من ناجع تصور أفلاطين غذا الجود المادى. وأنه جود ظل لعام المثل . «الشجرة التى تراها من ظل كانا الشجرة الكون في العقل المثلول : وهو نقط لل بإسرائي المائل الذي من عقل الإله و «النفس الكلية » التى هم من عالم المثل - هم الصافة بين الأشياء «المثالية» كما من أنام المثلثان والأشياء الصورية طالان الكل - غير الحقيقية التى هم في عالم المائه : المثل علم والأشياء المصورية طالان الكل - غير الحقيقية التى هم في

وأفلوطين ـ كيا تقدم ـ برى أن هناك « الأحد » وهو الآله . وقد صدر عنه المقبليًا وهن الفقل صدرت الربح أو « النفس الكالمة » وهذه أوجدت العالم المحسوس نياية عن العقل ! ـ وهذا العالم المحسوس أصله اللاة . وهي أحط الموجودات، وهي فقلام ! وهي شرواساد !

... بح ... بو ... بو ... بح ... بو .

#### . .

كذلك يعدل التصور الإسلامي مع الإنسان .. مع هذا الإنسان الوقعي . المثل في هؤلا البشر كما هم ، يحقيقهم المورودة . مع هذا الإنسان في التركيب المقاص ، والكينية الحاقبة . الإنسان من لحم وم وأعساب . وعقل ويشو وروح، الإنسان في الوازع والأسواق ، والمؤلفة والصوروات . الإنسان الذي ياقس الطعام ويعشى في الأمواق. وكيا ويوست . ويط ويتشار . ويؤثر ويتأثر . ويمب ويكره . ويرجو ويخاف . ويطمع وييأس . ويعلو وينحط . ويؤمن ويكفر. ويهندى ويضل . ويهمو الأرض أو يضد فيها ويقتل الحرث والنسل . . . إلى أخر سيات الإنسان الواقعي ، وصفاته المميزة :

ديا أيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ،
 ويث منها رجالا كثيرًا ونساء . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان
 علكم وفيناً ٤ .

## (النساء: ١)

ويا أيها الناس إنا خلفتاكم من ذكر وأثنى ، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن
 أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير !! .

# (الحجرات: ١٣)

 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا بعلمون.

# (یس: ۳۱)

د ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه تطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطقة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظامًا ، فكسونا العظام لحل . ثم أنشأناه خلقًا أخر . فنبارك الله أحسن الخالقين » .

## (المؤمنون : ۱۲ ـ ۱٤)

هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا . إنا خلفنا الإنسان
 من نطقة أمشاج نبتليه فجعلتاه سميعًا بصبيًا . إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما
 كفورًا » .

## (الإنسان: ١ ـ ٣)

قتل الإنسان ! ما أكفره ! من أى شىء خلقه ؟ من نطقة خلقه فقدره . ثم
 السبيل يسره . ثم أماته فاقبره . ثم إذا شاه أنشره ٩ .

## (عبسی: ۱۷\_۲۲)

ا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائياً . فلما كشفنا عنه ضره مرّ

# كأن لم يدعنا إلى ضر مسه . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون " .

(يونس: ١٢) \* وإذا أذقنا الناس وحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آيانتا . قل الله أسرع مكرًا . إن رسلنا يكتبون ما تمكون ١ .

## (يونس: ۲۱)

ولتن أذقنا الإنسان منا رحمة ، ثم نزعناها ، إنه ليئوس كفور . ولتن أذقناه نعها، بعد ضراء مسته ، ليقولن : ذهب السيئات عنى . إنه لفرح فخور . إلا الذين صيروا وعملوا الصاخات ، أولئك هم مغفرة وأجر كبير » .

### (هود: ۹-۱۱)

دومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو الداخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليتسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، وإلله لا يجم الفساد ؟ . . . . ومن الناس من يشري نفسه إبتناء مرضاة الله ، والله رؤوف بالعماد ؟ . . . .

### (البقرة: ٢٠٧\_٢٠٤)

وهكذا يتعامل التصور الإسلامي مع « الإنسان ؛ الذي هو كائن وافعي ، له خصائصه ، وله مشخصات وله فاعليت وله انفعاله ، وله تأثره وله تأثيراته . . لا مع معنى مجر د ، أو فرض من الفروض لا رصيد له من الواقع .

أن لا يتعامل مع "الإسانية كمنتن بجرد ، ولا يتخذها إلما يتوجه إليه بالمباد<sup>(()</sup> بينها هذا للمن المبرد لا وجودله ، أو لا ضابط له ، في علم الواقع . . . ولا يتعامل مع العقل الطاقي "". ككانن مشخص ، لأن العقل المطلق ليست له كينون توابية . أيه العال الطاقي القود ، في كل فرد على حدة . ومن ثم فليس هو لكينون توابية . أيه إلى الربيح "".

انه بختلف عن الثالبة العقلية ؛ التي تتعامل مع مقولات عقلية بحتة ، لا صلة لها بالموجودات المؤثرة والمتأثرة في الكون والحياة .

<sup>(</sup>١) كما يرى فيرباخ من فلاسفة المذهب الوضع

 <sup>(</sup>٢) كما يرى نتشه من فلاسفة الثالبة العقلبة .
 (٣) كما يرى أفلوطين زعيم الأفلاطونية الحديثة

وقى الوقت نقسه يفترق عن « الوضعية الحسية » التي تتخذ من الطبيعة إلما يخلق العقل ! ويخلق المدركات العقلية ! فانف أن التصور الإسلامي - هو خالق « الطبيعة» وخالق « الإنسان » ! والعقل الإنساني يدرك نواسي الطبيعة ، ويتعلم قواليتها ، ويتعرف إلى طاقاتها ومنخراتها ، ويؤثر فيها تأثيرًا إيجاليا ، ويتأثر بها تأثيرًا حسيا ويتأثر بها تأثيرًا حسيا

وكأنها كان الإسلام - بل هو كان - ينظر من وراء الفرون إلى هذه اللوثات التى 
- مسيب البشرية ، على أبدى هم أهالاسفة و والملكرين الملحدثين . . . . هما وشاؤه 
عقلية بال و وضية حسية ، إلى « مارية جللة » . . . فصاغ تصرية في المثال الوزاد 
العجيب . الشامل المتكامل . ليستفر مت الضمير البشرى على قرار ثابت . وليحود 
البراورات القصل . ويجود عنده لقدى والدور في مناهات المقبل والأطواء ؟

وصدق الله العظيم :

 (إن هذا القرآن بيادي للتي هي أقوم؟
 ومن أحسن قولا عن دعا إلى الله ، وعمل صالحًا ، وقال : إنني من السلمين؟.

.

(فصلت: ٣٣)

فأما المدلول الثاني للواقعية في التصور الإسلامي ، فيتعلق بطبيعة النهج الذي يقدمه للحياة البشرية ، وواقعية هذا المنهج ، مع طبيعة الإنسان ، وطبيعة الظروف التي تجمط بحياته في الكون ، ومذى طاقاته الواقعية الحقيقية :

إن الإنسان ه . في العمير الإسابقي. حوط الالإنسان ه الذي تبوه . . خط الإنسان ه الذي تبوه . . خط الإنسان بقيرة و الإنسان بقيرة ونسفة . . . تهل بيل الإنسان كما يهده خيال جامح ، أو كما يشته خليم صابع مع قضايا فحية من قضايا المطبق الشكل ! كما أنه ليس الإنسان الذي يضعه المطبق التوضيع في أمثل ساطان ، ويضله علوقاً من غلوقات هذه الماذة ، السهاء ! أو الراحسة ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أو من علوقات هذه ، الماذة ، السهاء ! أما يسابع المناسعة المناسعة

إنه الإنسان الذي خلقه الله ليستخلفه في هذه الأرض ، فيقوم فيها بالخلافة

الحركية الإيجابية ، التي تنشئ وتبدع في عالم المادة ما يتم به قدر الله في الأرضي والأحياء والناس .

إنه الإنسان «الواقعي» كما أسلفنا . ومن ثم فإن المنهج الذي يرسعه له الإسلام منهج واقعي كذلك . منهج حركس . تتغليق حدوده على حدود طاقات الإنسان . وتكويت وواقعية لحمه ودمه وأعصابه ، وجسمه وعقله وروحه . المعترجة في ذلك الكمان .

والمنهج الإسلامي للمجاة على كل وقت ونظافته ورباتيت ومثاليت هو في الوقت ذاته منهج لهذا الإنسان في حدود طاقاته الواقعية ـ ونظام لحياة هذا الكانن البشري الذي يعيش على هذه الأرض . وبأكل الطعام ، ويبضى في الأسواق ، ويتؤرج ويتناسل ويجب ويكره ، ويرجو وتجاف ، ويزال كل خصائص الإنسان الواقعي عاجلته الله .

رور بالحذ في اعتباره فقلرة هذا الإسان ، وفقاتله المتعدلات ، وفقاتله (رزائله وقورة بطعة ... . فلا يسبو شع بقدا الكائل ، ولا يجتر ودرق الأطون .. ولا يجتر فيت في مرورة ما من صور حيات . كيا أن لا يحق هذا الإسان في مقام الألوبية ، ولا تفاح عليه شيئا من خصائصها . كذلك لا يصدره ملكا أنوراياً شفيقاً لا يتلا عليه طبق كن واحق ثم لا يستفذو مواقع فقرأته وتنفسيات الكوبي الملك ، ومن ثم لا يستفذو عليه فقرأته وتنفسيات الكوبي الملك ، ومن ثم لا يستفذو مواقع فقرأته وتنفسيات المناطقية عليه المناطقية على المناطقية عليه المناطقية على المناطقية عليه المناطقية عليه المناطقية على المناطقية عليه عليه المناطقية على المناطقية عل

ومع اعتبار المنهج الإسلامي لإنسانية الإنسان من جميع الوجوه فهو وحده الذي يملك أن يصل به إلى أرفع مستوى ، وأكمل وضع ، يبلغ إليه الإنسان ، في أي زمان وفي أي مكان .

وليس هذا مكان تفصيل هذه الحقيقة . فسيجىء موضعها في القسم التأتي من هذا البحث عند الكالام عن حقيقة الإنسان . . فكنض هذا يهذا الفدر . لتخلص مه بالى بعض التصوص ، التي تصور واقعية للمهج الإسلامي ، ولتطبأ قها على واقعية الكانق الإنساني ، مع الهناف له دانياً بالرفعة والطهارة ، وبلوغ أقصى كإله المقدولة وعدود فعالى .

« وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه

ملك، فيكون معه نذيرًا أو أو يلقى إليه كنز أ أو نكون له جنة يأكل منها ؟ وقال الظالمون : إن تتمون لا رحلا مسجورًا . انظر كيف ضربوا لك الأمال فضلوا » فلايستطمون سبيلا ، تبارك الذى إن شاء جمل لك خبرًا من ذلك : جنات تجرى من تحجه الأجهار ، ويجمل لك قصورًا » .

### (الفرقان: ٧-١٠)

ه وقالوا: أن نؤمن للك حتى تفجر لنا من الأرض يتبوها . أو تكون للك جنة من نخيل وضع . فضهر الأمار خلافا تضجيرا . أو تسقط السياء كما وضعت علينا كسفا. أو تأتى بالله وللاتكاف قبيلا . أو يكون للك يست من زخرف . أو ترفى فى السياء . وأن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقراه ! قل : سبحان ربى ! هل تدا إلا يترا وصيلا ؟ .

# (الإسراء: ٩٠\_٩٣)

ة لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ٤ . .

# (البقرة : ٢٨٦)

ه ويسائرنك عن الحيض . قل : هو أدى . قاعترا الساء في المجهّ ، ولا تقريون حي يطهون ، فإذا تطهون فاتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يجب التوابين وجب المطهوبين . ساؤكم حرث لكم ، فاتراح ولكم أنى ششم ، وقدموا لأنفسكم ، واتفوالله ، واعلموا أنكم ملاقوه ، ويشر المؤمّنين ؟ .

### ( البقرة : ٢٢٢\_٢٢٣)

د كتب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى
 أن تجبوا شيئاً وهو شر لكم ، وإلله يعلم وأنتم لا تعلمون ٤ .

### (البقرة: ٢١٦)

 ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة : والحجل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب . قل : أؤنيتكم بخير من ذلكم ؟ للذين انقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ، وأزواج مطهره ، ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد .

و الراجوا إلى مغفرة من ريكم وجدة عرضها السياوات والأرض أعدت للمغين . الذين يتقوق السراء والفرراء ، والكافيين القدة , والعانون من الناسخوا الدين مقوق أضبهم ترورا الله فاستغواط للنوجه - ومن يغفر الدنوب إلا الله - فإ يصروا على ما قطوا وهم يعلمون : أولتك يتوافع مقبوة من درجه م المرابع على عنها الذين إلا الله - فإ يصروا على ما قطوا وهم يعلمون : أولتك المناسخة من من حيم أخر المناسخة عن من حيم أخر المناسخة المناسخة عنها ، ونهم أخر المناسخة المناس

### (آل عمران: ١٣٣\_١٣١)

والرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض ، وبها أتقفوا من الموافع . فالصالحات قاتنات حافظات للنهب بها حفظ الله . واللاتي تخافون نشرورض فعظلومن والمحجروه في المضاجع ، واضربوهن ، فإن أطمتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . إن الله كان علها كبريا .

### (النساء: ٢٤)

### (النساء: ۲۶\_۲۷)

با أيها الذين آمنوا كونوا قوامين فه ، شهداه بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم
 على آلا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، وانقوا الله ، إن الله خبير بها تعملون ،
 (المائدة : ٨)

« يابني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا ، إنه

الإعب المسرفين . قل : من حرم زبنة الله الذي أخرج لعباده والطبيات من الرزق . قل: هى للذين أمنوا في الحياة الدنبا ، خالصة بيرم القيامة ، كذلك نفصل الأبات لقوم بعلمون . قل : إنها حروري القواحش ما ظهر منها رما يعلن ، والأثم واليامي بغير الحق ، وأن تشركزا بالله مام يتزل به سلطاناً ، وأن قوالواط الله ما الا تعلمون » ( والرأفين : ٢٣٠١)

وكلها مضينا هكذا مع النصوص القرآنية التي تقرر تكاليف الحياة الإسلامية ، وتضع حدود المنهج الإسلامي للحياة ، لاحظنا « الواقعية ؛ في هذا المنهج وانطباقها على واقعية الفطرة الإنسانية ، وحدود طاقاتها الموهوبة لها ، وحدود الاستعدادات المهيأة للعمل والنشاط . يحيث لا تكبت طاقة واحدة ، ولا تكف عن العمل ، وبحيث لا تكلف كذلك أكبر من وسعها ، ولا تكلف ماليس من طبعها وفطرتها . وتتجلى هذه الواقعية بوضوح حين ننظر مثلا فيها تتطلبه العقيدة البراهمية من معتنقبها وحين نراها تطلب إليهم الكف عن كل ما ينمي أو يُصون تكوينهم الجسدي ، وذلك كي تسارع أرواحهم في الانطلاق من قيد الجسد ، والخلاص من هذا « العدم » المظلم الناقص الشرير ، والعودة إلى « الوجود ؛ الكامل الخير المنير ! كذلك حبن ننظر إلى التصورات الكنسية التي اصطبغت بها النصرانية ، ونراها تعامل التكوين الإنساني \_ المؤلف من المادة والروح \_ في حالة ازدواج مركب كامل \_ كما لو كان غلطة منكرة ! يجب التخلص منها ، والتطلع إلى هذا الخلاص في انفصال عالم الروح عن عالم الجسد ، وفي استقذار كل ماهو جسدي على الإطلاق . فضلا على تكليف الإنسان ما لا يطاق . . على سبيل المثال ، معاشرة زوجة لا يطبق عشرتها . أو الانفصال عنها ـ دون طلاق ـ مع عدم معاشرة زوجة أخرى بعدها ! . . وغير هذا كثير في التصورات الكنسية ، التي تصادم فطرة الإنسان وتكوينه الواقعي أ

إن الإسلام دين للواقع . دين للحياة . دين للحركة . دين للعمل والنتاج وإثنها دين تطابق تكاليفه للإنسان قطرة هذا الإنسان . بحيث تعمل جمع الطاقات الإنسانية عملها الذي خلقت من أجله . وفي الوقت ذاته يبلغ الإنسان أقصى كياله الإنساني المقدر له ، عن طريق العمل والحركة ، وتلبية الطاقات والأشواق ، لا كبتها أو كفها عن العمل ، ولا إهدار فيمتها واستقذار دوافعها . .

ومن ثم تتحقّق صفّة " الواقعية " للمنهج الإسلامي الموضوع للحياة البشرية . تحققها للتصور الإسلامي ذاته عن الله والكون والحياة والإنسان . و يتطابق التصور الاعتقادي والنهج العملي في هذا الدين تطابقاً لا تفاوت فيه .

رس ثم ينطلق الإنسان بكل طاقاته ، يمثر أو مقد الأوضى ويغير و ريضى في مرجودولها ويطوئر . وينفع في طالم اللاء ماشاه الله أن يديد . لا يفض في وجهه حاجز بن التصور (الاطلاقات في والم الشجح العدل . تكلاها ما وقلمى ه طلبان لواقعية الكنونة الإنسانية والمطارف الخفيقية المجعلة بيا في هذا الكون من حوفا . وركاها استار من الحقية التي صدر عنها الإنسان ، والتي زردته بطاقاته . استعداد من الحقية التي صدر عنها الإنسان ، والتي زردته بطاقاته . استعداد من الحقية التي صدر عنها الإنسان ، والتي زردته بطاقاته .

ومن ثم يتسنى للإنسان ، المؤمن بيده العقيدة ، المدرك محقيقة التصور الإسلامي ، وللمنتهج الإصلامي المتبتق عنه ، الن ينشئ من الأثار الواقعية في هذه الأرض ، وإن يتفق من الزيداع المادى فيها ، وواق ما ينتشه من الصلاح الأخلاقي ، وكفاء ما يتفقه من الزيدة والتطهر ، في تناسق وتوازن وشعول وإيجابية وواقعية : هنا عدال المتعالم على المتعالم المتع

 فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لإيعلمون » .

( الروم : ۳۰)

# التؤجيف

# ومًا أرسَلنا من قَشِلك من رَسُولِ إلاَ لوحي إليه أنه لا إلله إلاَ أنا فاغشدُونِ،

الجويد هو القرّة الأن للتصور (الرئلاس) بن أنه هو الحقيقة الأساسية في الشهر وبياً أن التصور الدينة و المبالكية و بياً أن التصور الإنسانية في المبالكية و المبالكية بنا من يتم سائر التصورات المبالكية في الأرض جهاً . وبينا الانجياز بتخدف هنا عن الترجية فمن ا خصائف التصور الاللاس كيا ستخدف عن في النسم التأثير من مذا البحث ، ضمن ا «قولت التصور الإسلام» كيا ستخدف عن في النسم التأثير من مذا البحث ، ضمن ا «قولت التصور الإسلام» كيا ...

تخلف ضه منا فسن الفسائس ، المين ين عزم الصدر الصدر الباهل مينا المؤسسة ، من ين سائر الصدروات الإنتقادية واللسفة السائدة في جنات الأوض . ويناد تقرير من ين سائر الصدروات المؤسسة ، فإن من جاء به من من منداله وسرف ، كان مو الديام ع - مل إنفلام ع - مل وسرف ، يأن الدين مو إسائم الوسمة هذا الشؤول تقلها ، والميدون أمد وسده من أن الدين مو السائمة ، والتأليم من الله - وسده من أن المسائم المينا من الله - وسده من أن المسائم المينا المين

التحريف، ولم تطمسها كذلك الجاهليات التي طغت على حياة الناس . . ومن ثم أصبح " التوحيد " خاصية من خصائص هذا الدين .

مالك اعتبار آخر عمل من حقا أن تقرر هذا الحقيقة . . حقيقة أن الوجيد في المقيدة . . المقيقة أن الوجيد في المقيدة الموسية في المقيدة في المقيدة في المقيدة في المقيدة في المقيدة والمنافذة ومن منافزة وأنها في خواب المؤتا الوقيقة . . مقيدة المنافذة المنافذة المنافزة المنافزة والمنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة والمنافزة في المنافزة المنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة المنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة في المنافزة المناف

#### 3 6 6

يقم التصور الإسلامي على أساس أن هناك ألوه وعيوية . . . ألوهة يغيره بها سجالة . . وعيونه يُخرف بها شجالة . . وكا يغيره لها سجالة . وكان على الله . . وكان المنافقة . . وكان المنافقة . . وكان المنافقة . . وكان المنافقة كل حمو وكان شيء بعد ذلك . أن البيوية ، كالملك يعجر كل حمو وكان شيء بعد ذلك . أن البيوية ، كالملك يعجر كل حمو وكان شيء بعد ذلك . أن البيوية ، كالملك يعجر كان حمو وكان من من خصائص الألومة . . فياتك إلان بجولان متبولان . وجود الله ووجود ما يلم

هذه هى القاعدة الأول في التصور الإسلامي . . ومنها تنبثن وعليها تقوم سائر الفواعد الأخرى . . . وقبام التصور الإسلامي على هذه القاعدة الأساسية هو الذي يجعلها إحدى خصائصه كها أسلفنا .

ولقد سبق القول بأن " التوحيد " كان هو قاعدة كل ديانة جاء بها من عند الله

رسول. والفرّان الكريم يقرر هذه الحقيقة ، ويؤكدها ، ويكروها في قصة كل رسول، كما يقررها إجمالا على رجه القطع واليقين :

لقد أرسلنا نوحًا إلى قوم فقال: يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره، إنى
 أخاف عليكم عذاب يوم عظيم».

### (الأعراف: ٥٩)

وإلى عاد أخاهم هودًا . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إلّه غيره أفلا
 تتقون؟؟ .

# (الأعراف: ٦٥)

 وإلى ثمود أخاهم صالحاً . قال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، قد جاءتكم بينة من ريكم . . . . .

# (الأعراف: ٧٣)

 و إلى مدين أخاهم شعبياً . قال : ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، قد جاءتكم بينة من ريكم . . . . .

## (الأعراف: ٨٥)

و ومل آثاك حديث موسى إذ رأى نارا ، فقال لأهله : امكنوا إنى آنست نازا ، لمل أيكم منها يقيس أن أجلا على الثار هدى . قليا أتاها تودى : يا موسى إلى أثا ربك فاخلم تعلك بالك بالوارى القدس طوى ، وأثا اختراك فاستمع لما يوحى . إني أناف لا إدرأ نا فاجيشي وآتم الصلاة للكرى ،

## (طه: ۹\_١٤)

و إو قال الله : يا عيمى ابن مرم . ألف تلك للناس : أتخذوني وأمي الجن من دورانه 19 قال : جيادات الكونك أن الوارناليس لي بعث ، إلا تكت قلة فقد علمت : تملم ما إن نفسي ولا أعلم مال قاضك . إلك ألت عام البريوب قلف غم إلا ما أمرتني به . أن البدؤاللة ربي وريكم . وكنت عليهم شهيدًا ما ومت تعليم طالح من شكل تحت أنت الرئيس عليهم ، وأنت عليم تمهيدًا . إن تعليم طالح مي الذي رائ تعليم طبائف السائز المناز بالمحتمد .

(ILLS: 711\_A11)

• وما أرسلنا من قبلك من رسول ، إلا نوحي إليه : أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ،
 • (الأنبياء : ٢٥)

ولكن هذا التوجيد الذى جاء به الرسل جيمًا ، حرف ودخلت فيه الأساطير في شتى للمتفادات . مواه في الديانات الني تنسب إلى السياء ، أو في الوثبات التي اختلطت فيها بقايا الديانات السيارية بالأساطير في شتى الأرمان . والتي ذكرنا طرفًا منها في فصل 4 ته وركام 6 . . . وأطرأة أخرى في بعض القصول السابقة من هذا المحت .

ولكى ندول حقيقة أن التوحيد خاصية من خصائص التصور الإسلامي ـ وقبل أن نعرض المستحدة التي تشغلها حقيقة التوجيد في هذا التصور - يحسن أن تلم يمغض التصورات الأخرى فيها يختص يتصور الألوجية والعيودية . . . وبخاصة بعض التصورات التي الشملت على تصور وجودين متميزين ، أو على نيخ من التوجيد للألوة :

الهندوكية مثلا اعترفت بواحد هو وحده ا الموجود ، وهو ا براهما ، وجعلت من صفاته : التفرد بالكيال ، والنفرد بالخبر ، والنفرد بالدوام ، والنفرد بالأزلية . .

وجعلت ما عدا هذا الواحد الموجود ( عدما الا وجود له . . فهذه الأكوان وما فيها عدم !

ولكنها من جانب آخر جعلت ٥ الوجود ٥ الذى هو الحجر والكنها من جانب آخر والكبال بحل في المدم الذى هو والسر والنقص . أوجراها حال في كل جزء من أجزاه هذا العالم . الذى هو عدم حكل جزء من أجزاه هذا العالم بما في ذلك الإنسان - مؤلف إذن من وجود وعلم . من خبر وشر من كال ونقص ، من يقاه وفتاء !

ومهمة المنادوكي المؤمن إذن هي المحاولة المستمرة لتخليص الوجود والحَمِر والكِهال والبقاء الذي ق كيان ، من العدم والشر والنقص والفناء ، في يسمر » براهما، . ومن هنا حرصه على إفناء جسمه ـ الذي هو العدم ليتطلق " الوجود » المرافى ، ويصبح طليقاً . . وهذه هي درجة « النوفانا » وهي قتل الحلاص والعودة المرافى ؛ ومع ذلك فقد شاب هذا التوجد ـ على ما به من حلول ـ شائية من والشائية ـ . إذ اعير فرباهما «صورة من صور تلاحد للإله الواحد : الإله « بواهما» في صورة الحالق ـ والإله « فنشر » في صورة الحافظ . والإله « سينا » في صورة الهادم.

نم جعلوا « الكارما » هي « القدر » الغالب على الألفة وعلى الأفلاك . وهو الذي يكرر على العالم دورات الخلق والفناء . . فلم تسلم عقيدة التوحيد حتى في صورتها تلك الملئة بالإحالات !

واضعلت ميئة أختاتون على لون من التوجيد . إذ وصف أحتاتون إنه ه أمون ه بالوصاف الوحداثية ، والقاطعة ، وعها خاتى هذا الكون وحقف وتنبيره . وكان هذا أمل تصور حوات الشهرية في في البالتات السهارية ، وكان تنبي آلا تغنا أبرا الديانات السارية في طيفة أختاتون هذه . وكان مع ذلك شابتها شابة من عقائد الذيانات السارية في طيفة الشعبين المائة ومراً لأله ، وجعل اسمها مرادنا لاسمه . فاخطف عضاف على المنافق المنافق الدينة أن الذي العالمة .

وفرق أرسطو بين إلَّه \* وأجب الرجود " وكون \* عكن الرجود \* . . غير أنه جمل إنه هذا الراجع مسلماً عامة الكون ، فور أولا لم غلق الكون ، ولا علاقة له يتنبيه. إنها هذا الكون يتحرك يشوق كامن فيه إلى واجب الرجود ، غلل من حالة \* مكان الوجود على حالة ه الوجود ؟

وكان التوحيد ديانة إبراهيم عليه السلام، ووصى به إسماعيل وإسحاق. وكان يعقوب ابن إسحاق يدين بالتوحيد، ووصى به بينه كذلك في ساعة موته، كما يحكى ذلك القرآن الكريم:

ا ومن يرض عن ملة إيراهيم إلا من سقه نقسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإنه في الأخرة لني الصالحين ، إذ قال ك رب : أسلم ، قال : أسلست لرب العالمين ، وومي بها إيراهيم يت ويعقوب ؛ يا يني إن الله اصطفي لكم الدين ، فلا تموتين إلا وأنتم مسلمون ، أم كتشم شهفاه أو خطر يعقوب الموت ، إذ قال ليت ، ما متعددي ، ما متعددي . منا متحديد . ما متعددي . والمتالد . ومتعددي . والمتالد . والمتالد .

ونحن له مسلمون ٥ .

٠٠ (البقرة: ١٣٠-١٣٣)

لما جاه روسي رمولا ليني إمرائيل جاه بالترجيد وما تزال الهيودية تعذير ديانة توجيد إلا أن يل إمرائيل من قبل موسى ودن بعده ، شوط هذا التوجيد ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، جمعلوا فيا خاصا أني بالرائيل و دي الكلم جاهد إله إمرائيل و فرما إيتصرهم على أصحاب الأقمة الأخيرة ، وذلك فرق ما افتروا على و إله إمرائيل و انت تطاقرا في إن أنها أن أوجوا عم يتات الناس فوادوا المائلة ، والذين خاف الآلال و منهم أن يصبحوا لمقافد على و دلن ويليل الستهم ! وقائل : أن يتغيب صابح على الألام و و دور به فخلع حقوا و قائل عنه : إنه يتنشى في ظلال الحليقة ويجرد يوانام و الواقعة : أنه يجبر وح الشواء . . إن أخر هذه الأسافير التي شوعيد وطفعت عقيدة الأسواد . . . إن تحدث الأسافير التي شوعت

رجاء حسى عليه السلام بالتوحيد . ثم انتهت عقائد التصاري إلى التليب ه الذى يخارفوا أن يصدور بالتوجيد ، ين الأقاليم الثلاثات : الأب و والأبن ، و إليزم القدس . مع الاختلاف على طبيعة الأفتوم الإين ومشيته . . عا يجمل ا التوحيد ا في هذا البنانة ، كا نافرة بنا با الطوائف ، دعوى لا حقيقة لما من واقع التصورات المشوعة للكتائس التعددة <sup>(1)</sup> .

0 0 0

وهكذا تستطيع أن تقول باطمتنان: إن التصور الإسلامي هو التصور الوجيد الذي يقي قائمًا على أساس التوجيد الكامل الحالص . وإن التوجيد خاصية من خصائص هذا التصور ، تفرده وثيزه من بين ساتر المعتقدات السائدة في الأرض كلها على العموم .

والأن ــ بعد هذا البيان ــ نستطيع أن نبين ــ فى اختصار ــ طبيعة وحدود هذا رحيد .

نقرر العقيدة الإسلامية ـ كها تقدم ـ أن هناك ألوهية وعيودية . ألوهية ينفره بها الله ـ سبحانه ـ ويشترك فيها كل حي وكل شيء . كها تقرر تفرد الله ـ سبحانه ـ ١٠ ـ براحة فصل به وركام من هذا البحث . فل : هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ، ولم يولد . ولم يكن له كفوًا أحد ؟ .

(سورة الإخلاص) اليس كمثله شيء ٤ (الشورى: ١١)

و فلا تضربوا لله الأمثال » . ( النحل : ٧٤ )

والله مبيحانه خالق كل شيء : « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء . فاعبدوه . وهو على كل شيء

وکیل ۱ . وکیل ۱ . ( الأنمام : ۱۰۲

« رخلق كل شيء فقدره تقديرًا » . (الفرقان : ٢)

قل : أرأيتم ما تدعون من دون انه . أروني ماذا خلفوا من الأرض ؟ أم لهم شرك
 ق السهاوات ! التوفي بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادفين ؟ .

(الأحقاف: ٤)

والله\_سبحاته\_هو مالك كل شيء :

قل: لمن ما في السياوات والأرض ؟ قل لله ٥ .
 ( لأنعام: ١٢)
 ويقه ملك السياوات والأرض وما بينها ٤ .
 ( المائدة : ١٧)

وقه ملك السياوات والارض وما بينها ٤ .
 الذي له ملك السياوات والأرض ولم يتخذ ولذًا ولم يكن له شم يك في الملك ٤ .

(الفرقان: ٢)

والله \_سبحانه ـ هو الرازق لكل من خلق وكل ما خلق : 9 يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون ؟ » .

( فاطر : ٣) وكأى من دابة لا تحمل رزقها . الله يرقها وإياكم ؟ .

(العنكبوت: ٦٠)

ا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، و يعلم مستقرها ومستودعها ١ . (a,c: T)

والله \_ سبحانه \_ هو مدبر كل شيء ، ومصرف كل شيء ، وحافظ كل شيء : وإن الله يمسك الساوات والأرض أن تزولا . ولئن زالنا إن أمسكها من أحد من (فاطر: ٤١)

. False ( Heg : 07) ٥ ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ٠ .

(يس: ١٢) ا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 1 . والله - سبحانه - هو صاحب السلطان المسبطر القاهر على كل شيء :

، وهو القاهر فوق عباده ويرسل علبكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو أسرع الحاسين ، .

(الأنعام: ٢١\_٢٢)

 قل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من نحت أرجلكم ، (الأنعام: ٥٥) أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض ١ . قل : أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير (الأنعام: ٢٦) الله بأتكم به ١٤

وكل خلائق الله \_ سبحانه \_ تقر له بالعبودية والطاعة والقنوت : د . . . ثم استوى إلى الساء وهي دخان . فقال لها وللأرض : اثنيا طوعًا أو كرمًا. قائنا أثينا طائعين ٥. (in: : (in) ٥ ومن آياته أن نقوم السهاء والأرض بأمره . ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم

نخرجون . وله من في السهاوات والأرض . كل له قانتون ٥ . (الروم: ٥٥\_٢٦)

ا وقه يسجد ما في السياوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون، (النحل: ٤٩) ( الإسراء : 33)

د وإن من شيء إلا يسبح بحمله ؟ .

غير أن الحديث عن خاصة التوجيد لا يتم حتى نشير كذلك . بعثل هذا الاحتصار الى مقتصيات هذا التوجيد الطلق الكامل الشامل الحاسم الدقوق و أن الجاية الإنسانية . . . وهذه المنتضيات تمثل كذلك كيف أن التوجيد خاصية من عصائص الماتهور الأسلامات

إن من مقتضيات توحيد الألوهية \_ فى التصور الإسلامى \_ إفراد الله \_ سبحانه \_ بخصائص الألوهية فى تصريف حياة البشر ، كإفراده \_ سبحانه \_ بخصائص الألوهية فى اعتقادهم وتصورهم ، وفى ضيائرهم وشعائرهم على السواء .

وكها أن المسلم يعتقد أن لا إلى إلا لله . وأن لا معبود إلا انه . وأن لا معالق إلا أنه . وأن لا برازق إلا الله . وأن لا الناق أو ضارا إلا أنه عن وأن لا عنصرف في شأبه... وفي شأن الكون كله . إلا الله . . . فيتوجه فف وحده بالشخار التعبدية ، ويتوجه فه وحده باللشك والرجاء ، ويرجونه في وحده بالشخارة والتكون . .

فالتوجه إلى الله وحده بالشعائر التعبدية ، والطلب والرجاء والحشية والتقوى ، كالتلقى من الله وحده في التشريع والتوجيه ، ومنهج الحياة ونظام المعيشة ، وقواعد الارتباطات وميزان القيم والاعتبارات . . كلاهما من مقتضيات التوحيد . كما هو في التصور الإسلامي - وكلاهما يصور المساحة التي تشملها حقيقة التوحيد في ضمير المسلم وفي حياته على السواء . .

والقرآن الكريم بربط بين نقيقة التوجيد وبن متضاباً في الضمير ولى الحياة ربطاً رفيقاً ، ورنيخ على معالماً الأنوبة والربود التا الطاعة الفصير ، أو المقادة الفصير ، أو الفصير ، أو الفصير ، أو الميانة من شعرو في الفصير ، أو الميانة من شعرات القادم في من الشابا في الشعبة ، . . ولى السياق يكلفه من شعاتها في الشعبة المنانة الميانة الموجدة ، وقال الميانة المنانة المنانة

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور وحيم ٢٠٠٠ ( الشرة : ٦٧٣ ـ ١٧٢)

ريانامل في طما السياق القرآن نجد أنه بها يتمير وحدالية ألف ، ووحدة الأوبوء . قم أتي مط المها القدرة الرقية . قم أتي مط المها القدرة الرقية . قم أتي علم المها القدرة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة في المحلول الشريعة الله في التحليل الشريعية بديام من البناء الشيطان ، ونددين يتقادن أما الشيان من عرف الجاهدة . حيث لا يتواز التلقي فيه إلا من أنه . ثم أمر الفين أما أن يا كافراه الطياب التى خل في حالية حلها . أن كافرا يعدون الله وحدة . وين لم ما شرع شم مرحت ، لأنه هم وحدة الذي يطرز من هذا أنهي بطل ويرم كيانة من مورحدة الذي يعدد ، وهو وحدة . ويش منا الذي يعدد ، ويتوجده مناب السلطان يوم القيادة . وتوجده .

ومثل هذا السياق القرآني المتهاسك المشابك يردكيراً في القرآن للدلالة على معنى « التوجيد ؛ وعياله . ولعله بحسن أن نذكر هنا حالاً آخر بزيد الأمر جلاء ، وبيين خلك طريقة القرآن في عرض « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، عرضاً شاملة حكاملة :

لا ويضلك أرصيا إليك قرآة عربيا انشغر أم القزي ومن حولها ، وتغذر يوم الجمع 
لا وي به و فرق أل المؤخذ فرفيزي أل السعير ، ولو شاه أل بخطيها أما واضعة 
لركن بعشل من بناء فروح الطالبة المشتمين من الم تقلوب ... أم أقلانها المؤلفة عنه أن المؤلفة عنه أن المؤلفة عنه أن المؤلفة عنه أن المؤلفة ا

يناقطل قد هذا الساق نجد أنه بناجرير الوس والبيالة ، لبند الرسوليميم ياضا مل المنافع المنافع

وتحسب أن في مذين التموذجين الكفاية ليبان ذلك الأرتباط الكامل في الصور الإسارامي بين توجد الألومية والحاكمية ، وليبانا معنى الترجيد وعاله في الخياة الإنسانية ، وتشرير أن «الترجيد» بأنا المنى وفي مذا المجال خاصية من خصائص التصور الإنساري وبيقى بعد هذا البيان لمعنى التوحيد في التصور الإسلامي ولمجاله في الحياة الإنسانية أن نقول : إن هذا التصور ينشئ في العقل والقلب أثاراً متفردة ، لا ينشئها تصور آخر ، كها أنه ينشئ في الحياة الإنسانية مثل هذه الآثار كذلك .

إنه ينشئ في القلب والعقل حالة من " الانضباط " لانتأرجح معها الصور ، ولا تهتز معها القيم ، ولا يتميع فيها التصور ولا السلوك .

يتحدد الشهور الألوعية على هذا النحو ، ويدرك حدود المهورية كذلك ، يتحدد لكها، كل يتحدد سائرية ، ويعرف على وجه السبط والدقة : من هو أو بالمغاية وجوده ؟ وما حدود سائلة ؟ كا يدرك حقيقة كل شيء في هذا الكون ، وحقيقة القوة الثاملة فيه - روس ثم يحسور الأشاء ويتمامل معها في حدود مضوفة ، لا يقي فها ولا تأريح ، وإسطاط الصور بعش انضاحاً في طبيعة العالى ومواريعه ، وانضاحاً في طبيعة القلب وقيمه ، واشعاط مع سنن الله بعد ذلك والتلقي عنها يزيد مذا الانضياء لوككده ويتويه .

ندرك هذا حين ناوترين بين المسلم الذي يتعامل مع رده الباحد الخالق الزارق القادر القدم الفدير الفيرين من نفره من أصحاب الصورات التي أثريًا إليها، سواء من يتعامل مع لفين تضافون : أن الفنيز ، وإلى الشر ، را من يتعامل مع آباء موجود ولكت سأل الفنديم ! ومن يتعامل مع أيد المادة ) الذي لا يعينه من أمو ولا من أمر خلا الكون شهره ! ومن يتعامل مع إفد المادة ) الذي لا يسمع ولا يعيم ولا يجيت عل حال ! إن أخر الرائح الذي لا يستم الفند أن الفادة ) المسمع على تأوير الم

وإن هذا التصور لبنشئ في القلب والعقل « الإستفامة » . . . فالإنسان الذي يدرك من حقيقة ربه ومن صفاته ومن علاقته به قلك القدر « المضبوط » لا شك يستقبر في التعامل معه بقلمه وعقله ، ولا يضطرب ولا يطيش !

سسيم مى استعمال من سيسه و سه رو به وعلاقته به ، ما يجب ربه وما يكوه منه ، والمسلم يعرف من تصوره لربه ، وعلاقته به ، ما يجب ربه وما يكوه منه ، و ويستيغ آن لا بسيل له الل رضاه إلا الإيان به ، ومعرفته بصفاته ، والاستظامة على منهجه وطريقه . فهو لا يحت إليه – بحانه – بينوة ولا قرابة ، ولا يتقرب إليه بتعويذة ولا شفاعة ، ولا يعبده إلا باهتثال أمره ونهيه . واتباع شرعه وحكمه .

ومن شأن هذه المعرفة أن تنشئ الاستقامة في قلبه وعقله . الاستقامة باستقامة التصور . والاستقامة باستقامة السلوك .

ذلك إلى الوضوح والساطة واليسر في التصور وفي السلوك .. يدرك هذا كله من يوازد بين التصور الرساحي الثانم على التوسيد .. محدثا هذا ويخاله ـ وين التصور الكنس للاقانيم التاركة لمرافقة الراحد . واليتوا التي لاسييل للتجاة إلا بالأنحاد بها . والخطية للروفة التي لإنفرها إلا الانتخاد بالإن الذي هو المسيح عليه السلام ! . . . إلى تو مذه الديميات في هذه الدريب !

, آخر هذه المعيات في هذه الدروب ! مثل هذا يقال عمن يتعامل مع « الطبعة ! » التي لا تسمع ولا تبصر ، ولا تنهى ! تأس ، ولا تطالب عادها نضلة ولا عمل ، ولا تنهاهم عن رذبلة ولا خلق !

ولا تأمر ، ولا تطالب عبادها بفضية ولا عمل ، ولا تتهاهم عن رفيلة ولا خلق ! قالي يستم هؤلا اللهاد قال شهم أو طريق؟ وأني يستقيم في عطل أو قلبت . وهم لا يعلمون من حقيقة إلهم مانك شيئاً مستيناً على الإطلاق، وهم كل بوم على مومد الكنف قدي عن عجديد ، ولموفة صفة أو طبع لم يكونوا يعرفونه ، ولا يعرفونه

وعل هذا النحو نستطيع أن نمضى في استعراض الحال مع سائر التصورات التي سبق لنا عرضها في فصل ، 9 تيه وركام 9 في أول هذا البحث ، وفي القصول المُشرَّرة بعد ذلك . وكلها لا يمكن أن توحى لأصحابها يضبط ولا استفامة في تصور أو في

سلوك . كما أنها جميعاً تتسم بالغموض والتعقيد والتخليط .

من ثم كان اليا ما يستصره القلب والمقل أمام العقدية الإسادية ، هر الاستفادة والبساطة والوسيد ... ووقد هم السادية التي تجذب الأواد الذين يما يما في الدين من الأوروين والإمكيزين الماصرين ، فيحملون منها ... ورصفها إليه ما فرق حمهم من هذا الدين . وهي ذاتها السمة التي تجذب المهاليين في فيرية وأمر الى التانيق وقاديت . . الأبا سمة التعلق التي يشترك فيها الناس الجمين حضوين وبطائية ... . لأبا سمة التعلق التي يشترك فيها الناس الجمين حضوين وبطائية ... . لأبا سمة التعلق التي يشترك فيها الناس الجمين حضوين وبطائية ... . و إن هذا النصور ليكفل تجمع الشخصية والطاقة في كيان المسلم الفرد والجهاعة ، وينفي النمزق والانفصام والنبدد ، التي نسبيها العقائد والنصورات الأخرى . .

فالكينونة الإنسانية ـ التى هى وحدة فى أصل خللتها ـ تواجه ألوهية واحدة تتعامل معها فى كل نشاط لها . تتعامل مع هذه الألوهية اعتقادة وشعرة . وتتعامل معها عبادة واتجاها . وتتعامل معها نشريقاً ونظاماً . . وتتعامل معها فى الدنيا والأخرة إلها . .

إنها لا تتوزع في الاعتقاد بأمة عثلقة . أو بعناصر غثلقة في الألوهية الواحدة ! أو بقرى غثلقة بعشها داخل في حروة الآل ويعشها خارج طيه مشادله ! أو بعوامل خثلقة فيها ما يقهر الآل ذاته ، وليس لما مى قانون يعرف فيتقاهم مه ! أو يقوى الطبيعة التي ليس لما كيان عدد ولا ناموس مقيوم !

رهی لا توزع فی الجرب بالاعقاد والنحور الداباذ ایل جید ، والشاقی فی نظام المایة الله جید ، والشاقی فی نظام المای المایة الله جید ما المولای در مای خیار المولای در المولای در بود بر المولای المای المولای المولای المای المای

وهذا التجمع بشش طاقة نائلة ، لا يقد في وجهها شيء . وها بعض أسرار الخارزة البن أستاجها العقدية الإسلامية في الحياة والثانيخ البشرى . فعن طذا التصور البلغت خلك الطاقة الموحدة . التي صحت هذا الحوارش . . الطاقة التصحيحة و ذاتها، للتجمعة كذلك مع الطاقات التكوية التصافة معها ، الأبها تتجمع وإياها في التاسيس الواحد ، المتجمع الى الألوجة الواحدة . كما بينا من قبل في الحديث عن خاصة الشمية ال

ثم نجىء إلى الأثر المتفرد الذي ينشئه النصور الإسلامي في ضمير المسلم وفي حياته ، وفي كيان المجتمع المسلم وفي نشاطه بخاصية التوحيد التي يتضمنها ويقوم

حيانه ، و عليها . . إنه . . تحرير الإنسان . . أو هو بتعبير آخر . . ميلاد الإنسان . .

إن توحد الألومية وتفردها بخصائص الألومية ، واشتراك ما هذا الله ومن عداه في المجرونة وتجردهم من خصائص الألومية ، . إن هذا معناه ومفتضاء ؟ الا يتلقى الناس الشرائع في أمور حياتهم إلا من الله . كيا أنهم لا يتوجهون بالشعائر إلا لله . توحيكا للسلطان الذي هو أخص خصائص الألومية ، والذي لا يتازع الله فيه معرف ، ولا يجرئ علمه إلا كافل . .

والنصوص القرآنية تؤكد هذا المعنى وتحدده وتجرده . بها لا يدع مجالا لشك فيه أو بمال:

إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه . ذلك الدين القيم ٩ .
 ( يوسف : . ٤ )

« أم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ؟ » . (الشورى : ٢١)

٥ ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، (المائدة: ١٤)

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
 حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً ٤.

ولا يفرق التصور الإسلامي ـ كها أسافتا ـ بين التوجه لله بالشعائر ، والتلقي منه في الشراع - . لا يفرق ينهها يوصفهها من مقتضيات توجيد الله ، و إفراده ـ بيحانا ـ بالألوبة - كها أنه لا يفرق ينهها في أن الحيدة عن أي منهها تخرج الذي يجيد من الإيمان والإسلام قطعًا - كها رأينا في التصوص السابقة - . . وكما يثبته نص قرآتي يجمع بالمجين وتقسد الرسول صلى الله صله وسلم حذة النص :

اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله \_ والمسبح أبن مريم \_ وما أمووا إلا
 ليعبدوا إلما واحدًا ، لا إله إلا هو سبحانه على شركون ؟ .

(النوية: ٣١) فأهل الكتاب الذين تتحدث عنهم هذه الآية ، اتخلوا لنسج اين مريم ديا بعض روبية العبادة والشعائر . والخذوا أحيارهم ورهبانهم أربابًا ـ لا جذا المقدر ولكن بعض النافق عنهم في الشرائع والأوامر - ولكن الآية جمعت بين اتخاذهم المسيح ربا واتخاذهم الأحيار والرهبان أربابًا . وقررت أن هذا كله تخالف لما أمروا به من عبادة إلّه واحد . ودمغتهم بالشرك بسبب اتخاذهم الأحيار والرهبان أربابًا للتشريع . . وهذا دلالته التي لا تقبل الجدال .

ثم جاء تفسير الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للآية قاطعاً في هذا الاعتبار وفوق كل جدال :

در الإدام أحد والترملي وابن جوير - من طرق - من عدى بن حاته , درقي لغة 
- أن با المنت دونو رحول أقد حصل أفة عليه وسلم حرق ال الشام ، وكان ثقد 
تشرق إلى المطابع أشرب كان حواصلة أفي المناسبة أفي المناسبة أفي المناسبة أفي المناسبة أفي المناسبة أفي المناسبة من أن القدم على 
وسلم على أنت وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرفية في الإسلام ، وأن القدم على 
قصدات الناس بقدوم . فدخل على رسول أقد - صل عليه وسلم - وق عقد أن 
قصدات الناس بقدوم . فدخل على رسول أقد - صل عليه وسلم - وق عقد أن 
القذيا أحيارهم ورسابتم إلياباً من رون الله ٤ . . قال : فقلت : إسم لم بمعدوم 
. قال : بالى أنهم موسوط عليهم أخلال ، وأحلواهم الحرام ، فاتبعوهم . فلك

راح الله وقال السدى في تفسير ذلك : استصحوا الرجال ، وبذوا كتاب الله وراء ظهروهم . وفذا قال تعالى : • وما أمروا إلا ليجدوا إلها واحداء أي : الذي إذا حرم

الشيء فهو الحرام ، وما حلله فهو الحلال ، وما شرعه اتبع ، وما حكم به نفذ . . والتصور الإسلامي بهذا القطع الحاسم في هذه المسألة يعلن "تحرير الإنسان ؟ بل يعلن . . ميلاد الإنسان . . .

ية بهذا الإملان يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . • والإنسان ٤ بمعناء الكامل لا يوجد في الأرض ، إلا يوم تتحرر وقيت ، وتتحرر حياته ، من سلطان العباد في أية صورة من الصور - كما يتحرر ضميره واعتقاده من هذا السلطان حياه .

والإسلام ـ وحده ـ يرد أمر التشريع والحاكمية لله وحده ـ هو الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . إن الناس في جميع الأنظمة التي يتولى النشريع والحاكمية فيها البشر \_ في صورة من الصور \_ يقمون في عبودية العباد . . . وفي الإسلام \_ وحده \_ يتحررون من هذه العبودية للعباد بعبوديتهم لله وحده .

وهذا هو « تحرير الإنسان » في حقيقته الكبيرة . . وهذا ـ من ثم ـ هو « ميلاد الإنسان » . . فقيل ذلك لا يكون للإنسان وجوده « الإنساني » الكامل ، بمعناه الكبر ، الوحد . .

. . وهذه هي الهدية الربانية التي يهديها للناس في الأرض بعقيدة التوحيد . . . وهذه هي النعمة الإقبة التي يمن الله بها على عباده وهو يقول لهم : « اليوم

أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم تعمش ، ورضيت لكم الإسلام دينا 6 . وهذه هي نفذية ألني يملك أصحاب عقيلة الزوجية أن يهدوها \_ بدورهم \_ للبشرية كلها ، وهذه هي التعمة التي يملكون أن يفيضوا متها على النائس ، بعد أن يفيضوها على أنشسهم ، ويرضوا متها ما رضية الله فم .

وهذا هو الجديد الذي يملك الصحاب عقيدة التوحيد أن يتقدموا به للبشرية اليهم ، كانقد به السلاميه بالأس تتلقته المبارية بيما كا تلقف الجديد . ولم تستعلى أن تقاوم جاذبت لأن يمنحها ، لا تملك ، فهو شرى ، أحو فير كل مالديها من تصورات وعقائد ، وأفكار وقلسفات ، وأنظمة وأوضاع . . بكل تأكيد . .

ما الذه قال ربعي بن عامر رسول جيش المسلمين إلى رستم قائد الفرس ، وهو يسأله الملكي جاء بكم ؟ كابات قائل تصور طبيعة هذه العقيدة ، وطبيعة الحركة الإسلامية التي بتشت منها ، كها تصور طبيعة تصور أهلها لها ، وإدراكهم لحقيقة دورهم بها .

وفى هذه الكلمات القلائل تتركز قاعدة هذه العقيدة ، وتنجل طبيعة الحركة الإسلامية التى انبثقت منها ، وانطلقت بها . . .

إنها إخراج من شاه الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . . . ورد أمرهم إلى الله \_ وحده \_ في المحيا والميات ، في الدنيا والأخرة . و إفراد الله سبحانه بالألوهية و بخصائص الألوهية ـ والسلطان والحاكمية والتشريع ، هى أولى هذه الخصائص التى لا ينازع الله فيها مؤمن ، ولا بجرة على منازعته إياها إلا كافر ـ ولا توجد حرية للإنسان ، بل لا يوجد الإنسان ، ذاته ، إلا بخلوصها لله

وأصحاب عقبدة الترجد ـ حن يفيدن اليوم إليها ، وحن يرفعون (إيتها وحدها \_ يمكنون اليوم إليها ، من هذه \_ يم لغاء التال درجم ، بن عامر . والبشرية ـ من هذه الناحية ـ اليوم كا كانت يوم قال ربعى بن عامر كلت . . . إيا كلها غافرة في عبادة العباد الله العباد الله من عبادة اللهبادة ا

ريندورية عقيدة التوحيد - حين يقيتون إلى ضعيح الله الذى من يه عليهم ريندورية ميملكون أن يقتمو للبشرة بناشي الذى تقفد مع التامع والله هم والأنظمة والأوضاع في الأوضى كالها بلا استثاء - ومن ثم يكون قم اليوم وفقا مور و جديد - دور عالى إلسانى كير . دوريز تجادى أصبل في التيارات العالمية اللازية دور يمنحهم سبار يوجها للوجود العالى الإنسانى - كالدور الذى ضح العرب الأمين في الجزيرة العربية ، سبا يوجها للوجود العالى الإنسانى ، وللنهادة العالمية الأسانية .

إمم لا يملكون أن يقدموا للبشرية اليرم أجادًا علمية ، ولا قدوحات حضارية ، يبلغ من ضخاصتها أن تطوق تفوأنا ساحقًا على كل مالدى البشرية منها . . ولكنهم يملكون أن يقدموا لها شيئًا آخر . شيئًا أعظم من كل الأمجاد العلمية ، والفتوحات الحضارية . إنهم يقدمون فرير الارسان ! بل سيالاد الإنسان » .

وهم حين يقدمون للبشرية هذه المذية يقدمون معها صنهجاً كاملا للحياة سنهجاً يقوم على تكريم الإنسان ، وعلى إطلاق بله وعقله وضميره وروحه من كل عبودية إطلاقه يكل طاقاته لينهش بالخلاقة وهو حر كريم ، يملك إذن أن يقدم وأن يقرم الأجدا العلمية ، والقدرصات الحضارية ، وهو أن إرح حريته ، وأن أوج كراته ، فلا يكرن ميك الألاقة ، ولا يجدا للبشر . على السواء .

ا حبدا در به دو حبد مبسر . . حق اسم ألهمنا الله السداد .

والحمد الله رب العالمين .

# الفه يرس

| الصف |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |     |   |      |   |   |   |   |    |      |    |    |    |     |     | 2    | ,  | • |
|------|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|-----|---|------|---|---|---|---|----|------|----|----|----|-----|-----|------|----|---|
| ٥    |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |     |   |      |   |   |   |   |    |      |    |    | 3  | -   | ı   | ني ا | 3  | i |
| 74   |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   | - |     |   |      |   |   |   |   |    |      |    |    |    |     |     | ام   | 5, | , |
| ٤١   |   |  |  |  |  |   |  | - |   |   | - |     | - |      |   | 4 | 9 |   | į, | ķ    | ١. | ,  | -  | 2   | ١,  | a    | اد | - |
| 20   |   |  |  |  |  |   |  |   | - |   |   | . , |   |      |   |   |   |   |    |      |    | 4  | -  | باز | ار  | 1    |    |   |
| ٧٥   |   |  |  |  |  | - |  |   |   |   |   |     |   |      |   |   |   |   |    |      |    | ٢  | 1  | _   |     | 1    |    |   |
| 90   |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |     |   |      | - |   |   | - | -  |      |    |    | J  | -   | 4   | il   |    |   |
| 119  |   |  |  |  |  |   |  |   |   | - |   |     |   | <br> |   |   |   |   |    |      |    |    | 3  | إزا | اتو | il   |    |   |
| 101  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |     |   |      |   |   |   |   |    |      |    | 4  | 34 | يا  | (   | 1    |    |   |
| 179  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |     | - |      |   |   |   |   |    | <br> |    |    | į  | ,i  | لوا | ķ    |    |   |
| 114  | ١ |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |     |   |      |   |   |   |   |    |      |    | بد | -  |     | لتو | A    |    |   |

رقم الإيباع: ۸۸/۲۹۳۳ ترقيم دول: ۷-۸۸\_۱۱۸\_۲۷۷

### مطابع الشروف

اللامرة : ٨ شارع سيوب الصرى - ب: ١٠٣٣٩٥ - واكس: ٢٠٢٥١٠ (١٠) يروت : مي س: ١٤٠١م-مالف: ١٩١٥م-١١٠٨١ (١٠)